

T. U. B. LIBRARA

AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT



A.U.S. LIBRARY

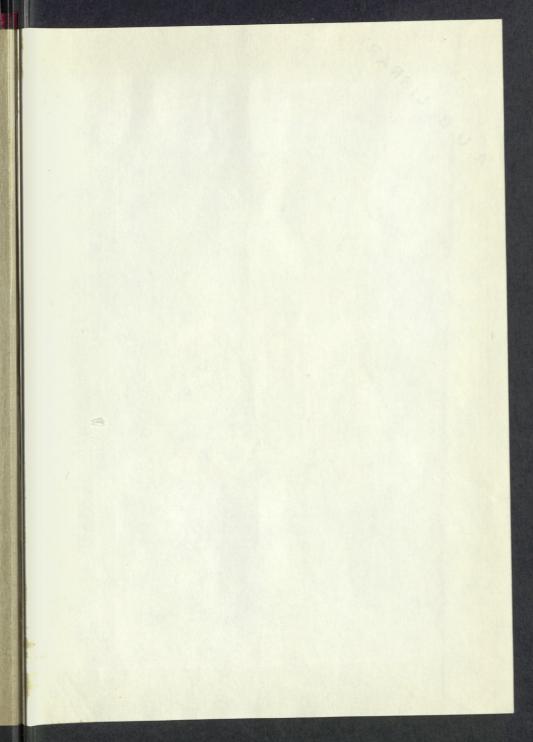

# لورنس والعرب

وهو خلاصة أخبار الثورة العربية في وجه الاتراك اثناء الحرب الكونية العظمى

بقلم أكر خليل أصار (مدير انشاء النشرة الاسبوعية)

حقوق الطبع محفوظة الطبعة الاولى – كانون الثاني السنة ١٩٣٠





وهو خلاصة اخبار الثورة العربية في وجه الاتراك اثناء الحرب الكونية العظمي

> بقلم أكر خليل نصار (مدير انشا، النشرة الاسبوعية)

حقوق الطبع محفوظة الطبعة الاولى – كانون الثاني السنة ١٩٣٠ الثو بالج K فترا اقتر ايض من اقدم الى القراء هذا الكتاب الذي يتضمن في صفحات القليلة خلاصة اخبار الثورة العربية في وجه الاتراك اثناء الحرب الكونية العظمى وما قام به ذلك الرحل الانكليزي المشهور الكولونل لورنس من الاعمال والخطط من يوم التحاقه بالحيوش العربية قرب جدة الى دخولة دمشق منتصر ا

وقد نشرتُ هذه المقالات تباعاً في النشرة الاسبوعية وكان قصدي بها اولاً ان لا يتجاوز عددها خمساً او ستاً واحمن ما كادت المقالتان الاوليان تنتشران بين قراء الجريدة حتى بدأت تاتيني كتب التشجيع طالمة الي ان اسهب في الموضوع فتزلت عند طلب القرا، وجعلتها ثماني عشرة مقالة ولم اصل الى المقالة العاشرة حتى اقترح علي عدد من اصدقائي ان اجمعها في كتاب خاص لكي يطلع غير قرا، النشرة ايضاً على اخبار ما كان يجري في جوارنا اثناء الحرب العظمي ايام كنا في ظلام دامس من جهة الاخبار الصحيحة . فتزلت مرة اخرى عند طلب الاصدقاء المخلصين وجمعت المقالات في هذا الكتاب بعد ان اضفت اليها بعض الرسوم

ولا ارى لي بدًا من ان اذكر المصادر التي اعتمدت عليها في وضع هذه المقالات وهي كما يأتي : — .

<sup>(</sup>١) الجرائد والمجلات الغربية السيارة

| Dead Towns and Living Men, by Mr. Woolley (pp. 74-177)                        | (٢)      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| St. Nicholas Magazine, Nos. July, August,<br>September, and October, for 1927 | (4)      |
| Revolt in the Desert, by T.E. Lawrence                                        | (1)      |
| ان يجد القرا. في كتابي هذا الفائدة واللذة فاشعر اذ ذاك انني قمت نحوهم         | فعسى     |
| غايتي الوحيدة في وضع هذا الكتاب                                               | بخدمة هي |

شاكر خليل نصار



الكولونل لورنس الداهية الانكليزي المشهور الذي كان يد فيصل اليمنى في قيادة الثورة العربية في وجه الاتراك

# من هو ألورنس ? زيارتهُ الاولى للشرق

في اوائل حزيران من السنة ١٩١٦ عندما كان العالم المتمدن شعلة من ناد يخوض غاد حرب لم يعرف مثلها التاريخ سافر شاب انكليزي من مصر الى جدة ميناء مكة على شواطى، البحر الاحمر وكانت تلك السفرة واسطة لاتصاله بالعرب الذين كانوا في ثورة على الاتراك ومنذ ذلك الحين الى ان وضعت الحرب الكرى اوزارها ذلك في السنة ١٩١٨ كان ذلك الشاب الانكليزي توماس ادورد لورنس ( والذي اشتهر بعد ذلك باسم الكولونل لورنس) اليد اليمنى للملك حسين واولاده فيصل وزيد وعبد الله وعلى في تلك الثورة التي كانت سبباً لاندمار الاتراك في كل البلاد العربية والتي كانت على الأقل الحواة التي ساعدت على رجحان كفة الميزان في الحرب فحالف النصر الحلفاء وعبس في وجه النمسا والمانيا وتركيا وكان من شأن ذلك ما كان مما يعرفة المقادى والكريم الكريم

وقد آلينا على نفسنا ان نشر بكل اختصار في سلسلة من المقالات اخبار تلك الثورة ذاكرين على الاخص ما قاساه ذلك الشاب الانكليزي في صحرا، بلاد العرب حيث كان عليه ان يركب الهجين عوضاً عن القطو والسيارات وان يلبس

العباءة والكوفية والعقال عوضاً عن القبعة والثوب العسكري وان ياكل لحوم الجال والغزلان والحيوانات البرية عوضاً عن اللحوم المقددة والمآكل الفاخرة وان يشرب القهوة العربية المرة عوضاً عن الشاي والبسكوت والكعك بدأ في ثورته في جدة على شواطى، البحر الاحمر وانتهى بها في بساتين دمشق حينا دخلها منتصراً مع جيوشه العربية

ولا بد لنا قبل ان نبدأ في سرد اخبار تلك الثورة من ان نقول كلمة عن ذلك الشاب قبل اتصالهِ بالشريف الحسين واولاده · خاصة بعد ان أصبح اسم لورنس على شفاه الكثيرين في البلاد العربية والاقطار الغربية

بدأ لورنس مفامراته وهو في سن الصبوة حين كان يتوق الى القيام باعال يتفوق بها على رفقائه فانه تسابق مرة مع افراد جماعته في تسلق احد الجدران قرب بيته فبلغ مستوى لم يبلغه سواه من الاولاد ولكن زلت به القدم فسقط الى الارض ولما نهض وجد انه لا يقدر على المشي لان ساقه كانت قد كُسرت من تأثير السقطة ولكن ذلك لم يثن فيه العزم ولا اقعد منه الهمة بل ظلت نيران المفامرة تغلي في صدره حتى محكن وهو شاب ان يضع اسمه في قاعة المشاهير في انكلترة بين اسماء ابطال مثل درايك وكليف ونلسن ورايلي وغوردن

9

1

واخبار هذا الشاب في البلاد العربية تفوق روايات الف ليسلة وليلة فانها تصف ما لاقاه لورنس في تاليف جيش منظم من عرب البادية الذين لا يعرفون في الحروب سوى الغزوات ولم تالف طباعهم التنظيم والخطط الحربية

وبعد ان خمدت نسيران الحرب اجلس لورنس الحسين ملكاً على العرش العربي وفيصلًا على عرش دمشق ولكن لم يطل الوقت حتى غسادر فيصل دمشق من وجه الجيوش الفرنسية اذ اختلفت السياستان واضطر قسرًا الى مفادرة البلاد الى العراق حيث نُصِب ملكاً وغادر الملك حسين بلاده من وجه ابن السعود الذي جاء من تجد

واجتاح الحجاز وضمهُ الى ملكهِ . وعين الامير عبد الله احد انجال الحسين حاكمًا على شرقي الاردن وهو لا زال في منصبه هذا الى الآن

على لورنس كل هذا قبل ان يجتاز الثلاثين من عمره وما يزيد في رونق اخباره ومغامراته انه لا يزال حيا يعمل متسترًا تكتنف التقولات والتكهنات فالبعض يقولون انه يعمل الآن في الجيش الهندي كنفر بسيط والبعض الآخر يقولون ان الله يدًا في اشعال نار الثورة في بلاد الافغان وعلى كل حال فاننا نحب ان نطلع على ما فعل ذلك البطل في بلاد العرب مدة سنتين متواليتين والى انقارى شيئًا من القسم الاول من حياة لورنس

تحدر لورنس من عيلة كانت تسكن اولاً على شواطى، ارلندة الغربية ومن تلك العيلة نفسها ظهر ثلاثة ابطال مجملون هذا الاسم وقد بلغوا شهرة واسعة في التاريخ الانكليزي اولهم السر روبرت لورنس الذي رافت ريكاردوس قلب الاسد الى فلسطين في الحروب الصليبية ومثل دورًا هاما في حصار مدينة عكا في ذلك الوقت والاثنان الآخران ها اخوان السر جون لورنس وكان حاكم الهند العام والسر هنري لورنس حاكم عدة مقاطعات في الهند الوسطى سابقًا وكانت قاعدته مدينة لكنو وهذا الاخير فقد حياته في ثورة قامت عليه في تلك المدينة

كان والد لورنس على جانب عظيم من الثروة ولكن قبل ان يرى لورنس النور فقدت العيلة ثروتها واضطرت الى مغادرة مسكنها والمجيى. الى مقاطعة كارنارفون في ولاية وايلس حيث نشأ عدد ليس بقلبل من رجال بريطانيا العظام منهم لويد جورج . كان لورنس رابع اخوت واصغرهم ولكي يتمكن الوالد من ارسال اولاده الى المدينة المشهورة بجامعتها وعلومها مدينة اكسفورد

هنا في مدينة اكسفورد تلتى لورنس علومهُ الابتدائية وكان منذ حداثتهِ ميالاً الى المغامرات فكان يذهب مع جماعة من اصحابهِ الى نهر قريب من المدينة تقول

عنهُ الكتب انهُ غير صالح للسفر ويسيّرون فيه قاربهم مسافة بعيدة وبذلك اظهروا فساد ما كانت تدعيه الكتب وكان ايضاً ميالاً جدًّا الى كتب الابطال وسيّرهم فاستظهر جيدًا اخبار الحروب القديمة من ايام الكتاب القدس الى ايامنا الحاضرة وكان دائماً ياهج بذكر رجال كسنحاريب والاسكندر الكبير وزنفون ونابوليون وولنتون ووشنطون وغيرهم من الابطال وكان يعيد قراءة رحلاتهم وحروبهم حتى اصبح يعرف دقائق كل معركة من المعارك القديمة والحديثة والكنهُ لم يسدد في خلده قط انهُ سيصبح يوماً ما بطلًا كهولًا والابطال الذين اعجب بهم واضاف اسمهُ الى السمائهم والسمائهم والسمائهم والسمائهم والسمائهم والسمائهم والسمائهم والسمائهم والسمائهم والسمائهم والسمائه المائهم والسمائهم والسمائهم والسمائه والمسائم والسمائه والسمائه المائه والسمائه والموالي والسمائه والسمائه والسمائه والمائه والسمائه والسمائه والمائه والمائه والمسائه والسمائه والسمائه والمائه وا

ونيل شهادتها يمكن من ذلك في مدة ثلاث سنوات فقط ونال شهادة بكاوريوس في ونيل شهادتها يمكن من ذلك في مدة ثلاث سنوات فقط ونال شهادة بكاوريوس في العلوم ثم اداد ان ينال شهادة استاذ في العلوم في للدرس واذ ان هذه الشهادة تقتضي كتابة رسالة مطولة في موضوع يختاره الكاتب قرر لورنس على تاليف كتاب تتجلى فيه روح البحث والتنقيب بدل النقل والنسخ فعزم على تتبع خطوات الفرسان في الحروب الصليبية من الكلترة الى ابواب القدس في فلسطين وتاليف كتاب عن تاريخهم واخبارهم ولما عرض هذا الفكر على والديه لم يوافقاه عليه اولاً ولكن اخيرا اضطرا الى النزول عند رغبته لما راياه فيه من الذكاء وسرعة الخاطر فاعدوا له كمية قليلة من المال تبلغ نحو مئتي جنيه مصري او ١٠٠٠ دلو اميركي وارسلاه مع جماعة من السياح الذين يزورون الاقطار الشرقية للتفرج على اثارها التاريخية واماكنا

وفي الوقت المعين اقلعت السفينة التي تقل جماعة السياح وكان عليها سيدات غنيات واسياد كرام تلمع نظاراتم على عيونهم فاتجهت السفينة نحو الشرق وتابعت سيرها الى ان القت مراسيها في ميناء بيروت وما كادت تطأ رجل لورنس البر السوري حتى

وساد في اباسه هذا مشياً على الاقدام مجتازًا الشواطى البحرية الى السهول والجبال في الداخل وساكن القرويين والعرب الرحل وبذلك تمكن من درس اللغة العربية والتحلم بها بطلاقة لسان وكان من آن الى آخريأتي الى مدينة تاريخية فيقف امام اطلالها متأملًا فيرجع بالفكر الى الزمن حين كانت الجيوش الصليبية تشعل نديران المعادك مع جيوش صلاح الدين الايوبي الشجاع

وقضى في البلاد السورية مدة سنة تقريباً ولما عاد الى اهله وجد انه بتي معهُ نصف الدراهم التي جاء بها وذلك لانهُ بالطريقة التي عاش فيها تمكن من المعيشة بنفقات قليلة جدًا • غير انهُ لم يفعل ذلك للتوفير والاقتصاد ولكنهُ احب هذه العيشة البسيطة وظن بجق انها تمكنهُ من درس البلاد درساً مشبعاً فيقف على الامور عن كثب ولا ينقلها على عهدة الرواة كما يفعل الكثيرون من السياح

# لورنس يحفر الاثار التار بخية حول كركميش

رجع لورنس الى بلاده بعد ان جال في انحائنا الشرقية مدة سنة كاملة تمكن فيها من الامتزاج بالسكان ومعاشر بهم ومساكنتهم ودرس عاداتهم واخلاقهم ثم وضع الكتاب الذي طلب منه وضعه لنيل شهادة استاذ في العاوم وجاء الكتاب نفيسا حتى ان العلماء المستشرقين احلوا مؤلفه محلًا لائقاً به فاتسع نطاق شهرته وعُرف بين ابناء بلاده باطلاعه على الاحوال الشرقية ولما اراد المتحف البريطاني ان يوسل البعثات لدرس التمدن القديم في البلدان المختلفة انتدب لورنس ليكون عضوًا في تلك البعثات وعين لهُ عملًا شأقًا جدًا يتطلب علماً وحكمة وسياسة فارسله الى احدى الجزر في البحار الاستوائية لدرس الاحوال فيها وتقديم تقرير ضاف عن حفريات سرية كانت تقوم بها احدى الحكومات في تلك الغابات السحيقة وقد كتم المورد الذي نستقي منه هذه المعلومات اسم الجزيرة واسم الحكومة التي كانت تقوم بالحفويات هناك وذلك لامور سياسية

ولما وصل لورنس الى تلك الجزيرة وجد الوطنيين في حرب مع الغزاة الأجانب الذين كانوا يقومون بالحفريات فاتخذ جانب الوطنيين وناصرهم على اعدائهم الاجانب ونظم صفوف اولئك القوم الجهلاء واخذ يدير حركة معاركهم. واذ كانوا على وشك

القيام بهجوم الى الغابات حيث كان الغرباء يحفرون علمهم لورنس ان ياخذوا طوافات خشبية ويربطوها الواحدة بالاخرى ثم يسيرونها في النهر الى ان تصبح على مقربة من اسطول الاجانب وهناك يجمعون عليها حطباً ثم يولعون النار فيها ويتركونها تسير في النهر ففعلوا كما علمهم لورنس وكانت النتيجة ان الطوافات المشتعلة عندما ارتطمت ببواخر الاجانب الخشبية نقلت اليها النار فاحرقتها كلها

وهذا يدلنا على ان لورنس لم يكن فقط رجل علم بلكان ايضاً رجل سياسة وحكمة ومغامرة. وبعد ان درس احوال الجزيرة واطلع على حفريات المنقبين المضادين لهُ رجع الى لندن وقدم التقرير الذي طلب منهُ تقديمُ

وبعد ذلك بوقت قصير ارسلته جامعة اكسفورد مع بعثة من العلماء لدرس العاديات والاثار التاريخية في مدينة كركميش في بالاد الشرق الواقعة بين العراق وسوريا ولا يخفى على القارى. ان تلك البلاد غنية بالاثار التاريخية لانه نشأً فيها تمدن قديم بلغ من التقدم شاوًا بعيدًا

قبل المسيح بالني سنة تقريباً نشأ في وادي النيل تمدن راق جدًّا هو تمدن الفراعنة بناة الاهرام وهيكل الكارناك وفي الوقت نفسه نشأ تمدن آخر على ضفاف الرافدين دجلة والفرات وهو تمدن اشور الذي ظهر في مدينتي بابل ونينوى وبين هذين التمدنين نشأ تمدن ثالث تمدن الحثين الذي حتى في الوقت الحاضر لا يزال سرًّا في كشير من مناحيه امام علماء التاريخ والعاديات لدرس هذا التمدن قدم لورنس مع جماعته و كان في ذاك الوقت لا يزال في شرخ شباب نحيف الجسم لكنه قوي العضل سريع الحرة ذو همة قعساء ونشاط مهزأ بالاخطار

وصل الى اطلال كركيش فحط عصا الترحال واختار الفَعَلة من ابناء البلاد وكان بينهم العرب والاكراد والمغول والكلدان وغيرهم وبعبارة اخرى كان فَعَلتهُ مجموعة مذاهب محتلفة بينهم عداوات واحقاد واكن بفضل سياسته ومعرفته لاحوال البلاد

يمكن من جمع هؤلاء الاقوام في عمل واحد ورغم ميلهم الى الحرية يمكن من حصرهم في عمل يقتضي الساعات الطويلة لا بل الايام والسنين وكان مع كل ذلك محبوباً من الجميع ومقتبراً لدى السكان لانه لم يكن متكبراً بل كان مستعدًا ان يشاطو مساكنيه في كل شيء يقدر عليه

وكان اختباره في حفر اثار كركميش يعدُّه لعمل اعظم في السنين التالية واكن على غير علم منهُ وكانت الايام تخبيء له مغامرات جديدة هامة يصبح بفضالها مشهورًا في التاريخ . كان عليه إن يستعد لقيادة الجيش العربي الشائر على الاتراك في الحرب الكونية الكبرى وسنذكر في مقالات تالية اختباراته في تلك القيادة التي تشبه اخبارها حكايات الف ليلة وليلة فضلًا عن أنها حقيقية واقعية وبطلها لا يزال حيًا

عندما كان لورانس يعمل في مقر الاثار كان الالمان يستعملون كل طريقة لتوسيع نطاق مستعمراتهم ونفوذهم في العالم اجمع فبعد ان وطدوا اقدامهم في شرقي افريقيا وغربيها ومدوا سلطانهم على كثير من جزر البحار الجنوبية سعوا الى مد سكة حديدية تصل براين بالبصرة مارة في وسط اوربا والبلقان ثم القسطنطينية ثم اسيا الصغرى الى ان تنتهي في البصرة العراقية على شواطى والخليج الفارسي وكان القصد من ذلك السيطرة على التجارة في جنوبي اسيا الذي كان في ذلك الوقت لا يزال تحت النفوذ الانكليزي و ونجح الالمان في سعيهم نحو غايتهم حتى وصاوا الى بُعد و على ميل من بغداد وكانت الحكومة الانكليزية غافسة عن المساعي الالمانية فلم تكترث للام اولاً بالرغم من ان لورنس كان ينبهها الى الاضرار التي تلحق بانكلترة من جراء سكة حديدية المانية كهذه واكن صغر سن لورنس كان عائقاً له فلم تسمع له الحكومة الانكليزية ولم تعره اقل اهتام ولكن اداد لورنس ان يعمل منفردًا فقام بعمل على سبيل التفكهة وهو انه أخذ عدة انابيب ووضعها على بغال منفردًا فقام بعمل على سبيل التفكهة وهو انه أخذ عدة انابيب ووضعها على بغال وذهب بها ليلا الى تل يشرف على المكان حيث كان المهندسون الالمانيون يعملون وذهب بها ليلا الى تل يشرف على المكان حيث كان المهندسون الالمانيون يعملون وذهب بها ليلا الى تارية على المكان حيث كان المهندسون الالمانيون يعملون وذهب بها ليلا الى تارية على المكان حيث كان المهندسون الالمانيون يعملون

وركزها على الصخور هناك وكان مشهد الانابيب على تلك الصخور يشبه المدافسع فظن الالمان ان الانكليز يحصنون ذلك التل فارسلوا رسائل الى براسين والاستانة يعلمون الحكومتين بالام

ولم يكن للمهندسين الالمانيين من الحكمة في معاملة الوطنيين ما كان للورنس ولهذا كان عليهم ان يقاوموا صعوبات كثيرة واضراباً عن العمل ومرة قام الفعلة على رؤسائهم الالمان يطلبون قتلهم واذ عرف لورنس بالاس ذهب الى مخيم الالمان وقمكن بدهائه وحكمته من تهدئة غضب الفعلة الوطنيين وارجاعم الى العمل

ومايروى عنه في ذلك الوقت انسة اذ كان مرة يتجول في البلاد وكان يلبس الباساً عربيًا شاهد في الصحراء رجلًا غريباً فتقدم اليه وسألسة الطريق فارشده اليها ذلك الرجل الغريب ولكن لما ادار لورنس ظهره ومشى هجم عليه ذلك الرجل وطرحه الى الارض واذ كان لورنس تعباً لم يتدر على المقاومة في وجه ذلك الكردي الجبار فاستسلم له فاخذ هذا مسدساً من جنبه ووضع فوهته في اذن لورنس وضغط على زنبرك المسدس فلم ينطلق فطرح المسدس جانباً وانهال على لورنس بالضرب بالحجارة حتى تركه مغميًا عليه فسلبه ما كان معه وتركه لشانه وبعد مدة قصيرة افاق لورنس من غيبوبته ووصل الى قوية مجاورة واخبر شيوخها بالامر وكانوا يحترمونه ويجبونه فارسلوا رجالهم في اثر اللص فقبضوا عليه وارجعوا الورنس امتعته وانهالوا على اللص بالضرب حتى تركوه بين حي وميت

ومرة اخرى كان يتجول في الصحراء فصادف مروره مرور جماعة من اللصوص قطاع الطرق فالقوا عليه القبض وسلبوه اشياءه ثم اقتسادوه الى مسأواهم في قمة جبل مجاور وهناك تركوه كيرسهُ اثنان من جمساعتهم والآخرون ذهبسوا لقطع الطريق.

ولما كان الظهر واشتد الحر تناول الخنراء الغداه واستسلم احدهم لسلطان النوم واما الثاني فكان خارجاً يتمشى ذهاباً واياباً ولما ادار ظهره هجم عليه لورنس وكم فاه شم هرب من سجنه ومعه بندقيتان وعدد من الخرطوش وكمن وراء صخر عال فلما جاءت الجاعة وعرفت بالامر سعت وراءه للقبض عليه فكان يطلق عليها رصاص بندقيته دون ان يخطىء حتى اجهز على كثير من العصابة والباقون هربوا من امام رصاصه فنجا بنفسه

هذا ما روي عن ذلك الرجل في رحلت الثانية الى الشرق واما ما رواه عنهُ الآخرون من الاخبار والقصص التي حدثت له مع الجيش العربي اثناء الثورة فسنأتي على ذكره في مقالات تالية . وان يكن ما ذكرناه الآن يدعو الى الدهشة فان ما سنذكره افعل في النفس وادل على صبر واحتال وحكمة ودهاء



٣

#### اجتماع لورنس بنيصل لاول مرة

ما لا يخنى على القارى، ان الشريف حسين ابن على واولاده وهم فيصل وذيب وعبد الله وعلى يمتون بالنسب الى النبي العربي ولهذا كانوا يشعرون انهم اولى بالخلافة من الاتراك المغتصبين وكانوا يتحينون الغرص للتخلص منهم وتحرير الشعوب العربية من جود الحكم التركي وما جاء صيف سنة ١٩١٤ حتى أعلنت الحرب الاوربيب الكبرى بين الحلفاء من جهة ودول الاتفاق من جهة اخرى وكانت تركيا في جانب دول الاتفاق فاخذ الشريف واولاده يخابرون الانكليز للقيام بثورة عربيبة واسعة النطاق يطردون بها الاتراك من العراق وجزيرة العرب وفلسطين وسوريا ثم يؤلفون دولة عربية ذات خلافة اسلامية فتمت الصفة بين الانكليز والعرب وفي السنة ١٩١٥ هب الحسين واتباعه فثاروا على الاتراك واحتلوا عنوة مكة والطائف وجدة والمدينة الاولى هي احد الحرمين وهناك ولد الذي محمد والثانية مدينة واقعة شرقي مكة والثالثة ميناء مكة على البحر الاحمر وهي حلقة الوصل بين الحجاز والعالم الحارجي وذلك لانه محلة على البحر الاحمر وهي حلقة الوصل بين الحجاز والعالم من الخطر الشديد ان يسافو مسيحي ما في فلوات البلاد العربية ما لم يكن مجزاً من الخطر الشديد ان يسافو مسيحي ما في فلوات البلاد العربية ما لم يكن مجزاً من الحيلة من الحيدية ما لم يكن عجزاً

らかっこ

بته

المن المناه

ولما كان الظهر واشتد الحر تناول الخنراء الغداء واستسلم احدهم لسلطان النوم واما الثاني فكان خارجاً يتمشى ذهاباً واياباً ولما ادار ظهره هجم عليه لورنس وكم فاه ثم هرب من سجنه ومعهُ بندقيتان وعدد من الخرطوش وكمن وراء صغر عال فلما جاءت الجماعة وعرفت بالامر سعت وراءه للقبض عليه فكان يطلق عليها رصاص بندقيته دون ان يخطىء حتى اجهز على كثير من العصابة والباقون هربوا من امام رصاصه فنجا بنفسه

هذا ما روي عن ذلك الرجل في رحلت الثانية الى الشرق واما ما رواه عنهُ الآخرون من الاخبار والقصص التي حدثت له مع الجيش العربي اثناء الثورة فسنأتي على ذكره في مقالات تالية ، وان يكن ما ذكرناه الآن يدعو الى الدهشة فان ما سنذكره افعل في النفس وادل على صبر واحتال وحكمة ودهاء

وء

مر

ال

دو

11.

-1

-



٣

### اجتماع لورنس بنيصل لاول مرة

ما لا يخنى على القارى، ان الشريف حسين ابن على واولاده وهم فيصل وذيب وعبد الله وعلى يمتون بالنسب الى النبي العربي ولهذا كانوا يشعرون انهم اولى بالخلافة من الاتراك المغتصبين وكانوا يتعينون الغرص للتخلص منهم وتحرير الشعوب العربية من جود الحكم التركي وما جاء صيف سنة ١٩١٤ حتى أعلنت الحرب الاوربيب الكبرى بين الحلفاء من جهة ودول الاتفاق من جهة اخرى وكانت تركيا في جانب دول الاتفاق فاخذ الشريف واولاده يخابر ون الانكليز للقيام بثورة عربيبة واسعة النطاق يطردون بها الاتراك من العراق وجزيرة العرب وفلسطين وسوريا ثم يؤلفون دولة عربية ذات خلافة اسلامية فتمت الصفقة بين الانكليز والعرب وفي السنة ١٩١٥ هب الحسين واتباعة فثاروا على الاتراك واحتلوا عنوة مكة والطائف وجدة والمدينة الاولى هي احد الحرمين وهناك ولد النبي محمد والثانية مدينة واقعة شرقي مكة والثالثة مينا مكة على البحر الاحمر وهي حلقة الوصل بين الحجاز والعالم الخارجي وذلك لانة محظور على اي كان من المسيحيين الدخول الى مكة كما انة من الخطر الشديد ان يسافر مسيحي ما في فلوات البلاد العربية ما لم يكن مجزاً من الخطر الشديد ان يسافر مسيحي ما في فلوات البلاد العربية ما لم يكن عجزاً

بالتوصيات من اولياء الامر هناك فقناصل الدول الاوربية يسكنون جدة وفيها يقيم الشريف حسين مفوضاً من قبلهِ لاتمام المعاهدات والاعال السياسية بينهُ وبين الدول الاجنبية واذا قتضت الحال ينزل بنفسهِ ثم يعود الى مقره الرئيسي في مكة

وكان الجيش الانكليزي المخيم في مصر يقدم للشوار العرب في اول الام الذخائر الحربية من بنادق ورصاص وقذائف فمضت السنة الاولى ولم يتمكن العرب من الاستيلاء على غير هذه الامكنة الثلاثة لا بسل كانت قوتهم تضعف الى درجة اصبح يخشى معها رجوع الاتراك والتسلط على البلدان العربية

ولكن كان بين الضباط الانكليز في مصر جماعة رات انه اذا اهتمت الحكومة الانكليزية للثورة العربية كان لها من ورائها فائدة عظيمة فاستعملت هذه الجماعة ما لديها من سلطان لاقناع المفوض السامي الانكليزي في مصر ان يوفد الى جدة كاتبه الاول في دائرة الاعال الشرقية فنجعوا في مهمتهم وارساوا رونالد ستورس على ظهر باخرة الى جدة ليقابل مفوض الشريف ويتباحث معه في شأن الثورة العربية

وكان بين الضباط الصغار في مصر رجل اسمهُ لورنس فهدا كان صديقاً حمياً لستورس اذ ان الاثنين قضيا مماً زمن التلمذة في جامعة اكسفورد فلما علم لورنس برحلة ستورس الى جدة طلب من روَّسائه اجازة اسبوعين فنجح في طلبه ورافق صديقه ستورس الى جدة وكان في ذلك الحين لا يعلم شيئاً عن الثورة العربية سوى ما كان يقع على مسامعه من اخبارها مصادفة

وما كادت السفينة تلتي مراسيها في مينا، جدة حتى خف الشريف عبد الله ابن الحسين الى مقابلة ستورس مندوباً من قبل ابيه فاجتمع الاثنان وتباحثا في امر الثورة وحالة الجيوش العربية وكان لورنس يصغي بانتباه وعند نهاية الحديث راى بثاقب نظره انه أذا قيض للعرب قائد فيه الصفات التامة للقيادة تمكنوا من الانتصار على الاتراك دون صعوبة ولكن من اين له هذا القائد فهو ليس في شخص عبد الله لان

هذا رجل طَلَق المحيا باسم الثغر لين العربكة حسن المعشر ولكنهُ ليس ذا قوة يسيطر بها على اتباعهِ ويحملهم على خوض غمرات الحروب

وعرف اثناء الحديث ان الشريف اولادًا اخرين هم فيصل وزيد وعلي فقور على الاجتاع بهم ليتعرف اليهم شخصيا وطلب من عبد الله ان يسمح له بزيارة معسكر فيصل في داخل البلاد فاجابه هذا انه لا يجوز ذلك فقال له لورنس ونفسه تشتعل شوقًا للاسفار في البلدان العربية انه لاسهل على الجيش العربي ان يحصل على مساعدة الانكليز اذا كان هؤلاء يتلقون اخبار الثورة من شاهد عيان سمع الاخبار وتحققها بنفسه و فلانت قناة عبد الله امام هذا القول وقال له تمهل ربيا اغاطب ابي وهنا لا بد من ان نخبر القارى و ان الشريف الحسين كان قبل ذلك قد استدعى مهندسين مسلمين من مصر ومد سلكاً تلفونيا بين مكة وجدة فرفع عبد الله التلفون الى فه وسأل اباه عن امكانية سفر لورنس الى معسكر فيصل فاجاب بالسلب وكان الشريف حديدي الراي يصعب اقناعه فعباً حاول الابن ان يقنع الاب ولكن لم يرد لورنس ان يبقي السهم الاخير في جعبته فطلب الى ستورس ان يتوسط له لدى الشريف وبعد جدال طويل بين مندوب المفوض السامي الانكليزي وبين الشريف حسين رضي هذا ان يسافر لورنس لمقابلة فيصل في معسكره

وما طال الوقت حتى كان لورنس على ظهر هجينه يقطع المفاوز في الصحرا. والى جنبيه عدد من الحدم الى ان وصل الى معسكر فيصل فتعرف اليه وخاطبة فرأى فيه الشخص المطلوب وراى ايضاً ان فيصلا كان يبغي جمع جيش عظيم كاف لانتزاع المدينة المنورة من يد الاتراك ولكن لم يتحقق ما كان يجلم به واخذ العرب الملتفون حولة ينسحبون الى قراهم الواحد بعد الآخر وكان الاتراك في الشمال يعدون العدد لاسترجاع ما خسروه من البلدان العربية

لم يالف العرب الحروب المنظمة ولا تعودوا النزال في وجه جيش دولي يزحف

ثابتاً ولكنهم يعرفون الغزو فيهجمون الهجمة الاولى كالاساد ولا يرجعهم عن قصدهم قوة ولو كانت قوة الجان ثم تسكرهم خمرة النصر فيكتفون بالغنيمة والسلب ويرجعون الى مقرهم . ولا يخنى أن هجات كهذه لا تعود بفائدة في وجه جيش زاحف او جيش يهاجم المدن والحصون ولهذا كان اتباع فيصل في سأم من هذه الحالة وكانوا ينسلون خفية الى قراهم تاركين لرئيسهم عددًا قليلًا من اتباعه المخلصين

ولم تكن هذه الحالة لتثني عزم لورنس بل قرر ان يوجد من العرب قوة لمناضلة الاتراك واضعافهم ولم يقصد في الدرجة الاولى انالة العرب استقلالهم بل ان يخفف عن الحلفاء قوة الاتراك في الساحات الاخرى الحربية ، واظهر ميك الشديد الى الثورة العربية ووعد فيصلا بالمساعدة الانكليزية الجدية بعد ان راى فيه القائد الحقيقي لتلك الثورة التي سيقومون بها كها ان فيصلا راى في وجه لورنس علامات الثبات والذكاء فتمكنت بين الاثنين اواصر الصداقة ورجع لورنس الى دوسائه وفي نفسه اشياء عن الثورة العربية فاقنعهم بوجوب مساعدة السكان في الصحراء ولفت انظارهم الى اهمية الثورة المذكورة في ماجريات الحرب الكونية وتاثيرها على الساحات الاخرى

ولما اختلى لورنس بنفسه بعد رجوعه من معسكر فيصل اخذ يفكر في الخطة التي سيتبعها في محاربة الاتراك فقرر على طردهم من كل شواطى. البحر شم السير شمالاً الى «الوجه» ثم «العقبة» ثم قطع خط الرجعة على الاتراك المقيمين في «المدينة» وما جاورها من القرى

وبعد ان وثق لورنس من ان رفاقه القواد في مصر اصبحوا يرون رايه في الثورة رجع الى صديقه فيصل ليمده بالآراء والخطط وليبعث في جيشه امل الحياة بعد اليأس والفشل. وكان يعمل في الجيش العربي كنفر بسيط حسب الظاهر ولكن في الحقيقة كان حلقة الوصل بين فيصل والانكليز وكان العامل القوي في اثارة حماسة العرب مدة السنتين اللتين سكن اثناءها بينهم

وفي هذه المناسبة لا يسعنا الا القول ان الحالة التي كانت فيها جيوش فيصل عند زيارة لورنس المعسكر لاول مرة وروح اليأس التي كانت مخيمة عليها وانعاش الامال بالفوز والمساعدة الانكليزية كل ذلك حدانا الى دعوة لورنس موقد نديران الثورة العربية ولا احد ينكر انه كان حجر الزاوية في بناه نجاحها كما سنزى في المقالات التالمة

2

## احللال الرابغ والينبع والوجه

ذكرنا في المقال الماضي ان لورنس وضع خطة حربية كان عليه اذا تتبعها حركة غركة ان يجول القوة العربية الى شواطى، البحر الاحمر فيحتل بها الموانى، المنتشرة هناك من جدة في الجنوب الى العقبة في الشمال وفي الوقت نفسه اداد ان يترك فصيلة من الجيش العربي في داخل البلاد ليوهم الاتراك ان القوة العربية متجهة الى المدينة وبعد ان عزم على اتباع هذه الخطة اعلنها على رؤسائه وعلى الامير فيصل فوافقوه عليها .

وكان الجيش التركي في ذلك الوقت يزحف جنوباً من المدينة لاسترجاع مكة وجدة ولهذا ارسل لورنس زيدًا اصغر انجال الشريف حسين مع جماعة من اتباعه لمناوشة الاتراك على الطريق ولايهامهم ان القوة العربية مرابطة حول مكة . ثم زحف الامير فيصل ووراء الجيش العربي متجهاً الى الشمال الى ان قرب الى المينا الاول في الشمال بعد الرابغ وهو مينا الينبع ولما سمعت الحامية التركية بقدوم الجيش العربي ولت هاربة لا تلوي على شي . فدخل الجيش العربي مدينة الينبع دون مقاومة ولم تهرق هناك نقطة واحدة من الدم

ولما استقر المقام بالجيش العربي بدا لورنس بدرس الخطة لاحتلال المينا. الاخر الشمالي بعد الينبع وهو مينا. «الوجه» وبما ان الحامية التركية كانت اقوى من تلك في الينبع كان لا بد من الاستعانة بالاسطول الانكليزي الذي كان مرابطاً في البحر الاحمر فسعى لورنس لدى الاميرال وتمكن من حمل قواد المدرعات على الاشتراك في العمل فاتفقت القوتان البرية والبحرية على اللقاء في مكان يقرب من «الوجه» يدعى حبان وهناك تلتي المدرعات قذائفها من البحر والجيش يهاجم المدينة من البر فيتم النصر على اهون سبيل

فسار الجيش من الينبع الى نخل المبارك ثم وادي أويس ثم بير الوحيدة ثم سمنة ثم ابو ذريبات ثم القرنة وبسبب صعوبة السفر في الصحراء تاخر وصول الجيش البري الى المكان مدة يومين فقط فخاف لورانس ان تفشل الخطة وترتد القوة البحرية المهاجمة اذا هي تفردت وحدها بالهجوم ولكن ما العمل وليس من طريقة للاستعاضة عن اليومين اللذين خسرها الجيش في سفره ولما اقترب فيصل وجيشة الى شرم حبان سمع اصوات المدافع المتواصلة فايقن اذ ذاك ان المدرعات البحرية لم تنتظر وصول الجيش بل استقلت في العمل وهنا لا بد لنا من ان نذكر كلمة عن زحف الجيش العربي بل استقلت في العمل وهنا لا بد لنا من ان نذكر كلمة عن زحف الجيش العربي

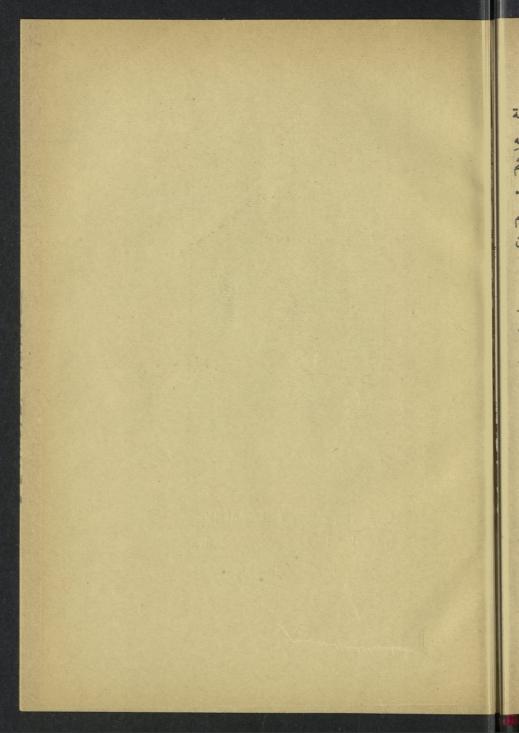



11

جلالة الملك فيصل ملك العراق عالياً وقائد الثورة العربية في وجمه الاتراك سابقًا والصورة تمثلة بلباسه العربي اثناء الثورة

على مدينة الوجه عندما سمع اصوات المدافع البحرية وذلك حسب ما ذكره لورنس نفسهُ

زحفنا في جيش يبلغ الآلاف عدًّا ودخلنا وادياً سقطت عليه امطار كانون فامرع وعلاه كساء اخضر من العوسج الذي نتاً من جانبي الطريت حتى كادت الاغصان تتصل بالاغصان وكان علينا ان نحني الرونوس خوفاً من ان تفقاً عيوننا الاشواك النابتة في تلك الاغصان كما انه كان علينا ان نجمع ثيابنا تحت سوقنا لئلا تعلق بها فتمزقها ثم هبت في وجوهنا ريح صرصر كادت تذهب بابصارنا ولكن مع ذلك سار الجيش وكانت اصواته تملا جنبات ذلك الوادي حتى صدق فيه قول المتنبي

خميس بشرق الارض والغرب زحفهٔ وفي اذن الجوزاء منهٔ زمازم

وصلنا الى آبار ابوزريبات فالقينا عصا الترحال وانتثر عقدنا المنظوم فتغرق القوم جماعات جماعات وكان الليل قد ارخى سدوله فدُقت الطنب وعلت النيران وساد الهرج والمرج وبعد مدة اكتنفنا الضباب المتكاثف وهبط علينا حتى لاصق الارض واصبح بنور النيران كانه كساء احمر ثم علا الدخان اعمدة الى الفضاء كانه اساس بناء مشيد على جلبة الجيش غير المنظور تحت الضباب الكثيف وفي تلك الساعة اظهرت عجبي من قوة الجيش فقال عودة ابن زويد «هذا ليس جيشاً بل هو العالم باسره زاحف الى قرية الوجه » فسررت بهذا التصريح الذي يبعت الامل في الصدور

واذكنا في تلك الليلة مجتمعين في خيمة الامير فيصل نتباحث في شؤون الثورة دخل علينا دون استئذان الشريف ناصر من شرفاء المدينة فوقف فيصل للقائه وطوق عنقه بذراعيم و وناصر هذا كان اول من اطلق بندقيت اشعارًا باحتدام نار الثورة

وبتي كل هذه المدة اميناً في الخدمة الى ان كان الاخير في اطلاق بندقيته في بلدة مسلمية قرب حلب اي بعد انتهاء الثورة تماماً

الا

ما

فا

الة

6

وه

ان

بث

وبعد ان مضى الهزيع الاول من الليل استسلمنا السلطان النوم وفي صباح اليوم التالي استيقظنا من نومنا لمتابعة اعال النهار وكان جلها ملقي على قائد الثورة العام الامير فيصل فكان يتلقي الرسائل ويجيب عليها بواسطة كاتبه الخياص الى ان هجم الليل التالي بجيوشه من في الصباح صدرت الاوام بالزحف فسرنا النهار بكامله مجتازين الاودية الى ان سدلت حجب الظلام وما كاد يستقر بنا المقام حتى سمعنا صوت هجوم عنيف من احد اطراف الجيش وبعد الاستعلام عن حقيقة الام وجدنا ان بعض الافراد من قبيلة جهيئة المنضمة الى جيشنا قد شاهدوا اباعر ترعى قرب المكان الذي انخنا فيه فتحركت في داخلهم غريزة الغزو فهجموا على تلك الاباعر واستاقوها الينا ولكن حالما علم فيصل بالام وكان ذلك ساعة هجوم قبيلة جهيئة امرهم بالرجوع الينا ولكن حالما علم فيصل بالام وكان ذلك ساعة هجوم قبيلة جهيئة امرهم بالرجوع فلم يرجعوا فاطلق عليهم النار ارهاباً فسقط احد الفرسان الهاجمون في طريعهم الى ان رجعوا بالغنيمة فلقيهم فيصل واعمل فيهم الضرب وامرهم ان يعيدوا المساوب الى اموجابه فكان لهذا العمل احسن وقع في نفوس القبيلة المهاجمة وهي قبيلة «بلي» الى اصحابه فكان لهذا العمل احسن وقع في نفوس القبيلة المهاجمة وهي قبيلة «بلي» التي اصبحت من حلفائنا بعد ذلك

وفي صباح اليوم التالي اتجهنا نحو البحر لكي نستطلع اخبار المدرعة التي وعدتنا بجلب المياه الينا الى حبان لان المياه هناك كانت قليلة ولما اشرفنا على الشاطى، راينا المدرعة «هاردن» تنتظرنا وعنابرها ملائة ماء عذباً فاخذنا نستتي منها بواسطة قوارب صغيرة فسقينا اولا البغال ثم الجيش وبتي عدد من الرجال عطاشاً يحومون حول الاوعية طالبين المياه وكان قضي عليهم عطشاً لو لم يلبهم البحارة بما يبلل الشفاه على الاقل وبعد ان هدأت الحركة وكان قسم من الجيش قد ارتوى وقسم اخر يعلل الامال عماه اكثر (وما اضيق العيش لولا فسحة الامل) ركبت زورق وذهبت الى ظهر الماخرة فاخبرني قائدها ان المدرعات البحرية رات ان الجيش البري قد تاخر عن موعده مدة يومين فخافت ان يعرف الاتراك بالاس فيهربون سالمين ولهذا تفردت في العمل فالقت القنابل ثم ارسلت قوة منها لاحتلال المدينة فقضي الاس على اهون سبيل

وكان قبل اطلاق القنابل ان جاء الى الحامية في الوجه احمد توفيق بك القائد التركي والتي عليها الاوامر ان تقاوم حتى آخر نقطة من دمها ثم ولَّى هارباً الى خارج منطقة الخطر وكانت الحامية تمت اوامره لو آنها لم ترَ ان العدو يفوقها عددًا وكان عدد رجالها يبلغ المئتين فتركوا مراكزهم وولوا الادبار هاربين

ولما اتصلت هذه الاخبار بالجيش المخيم في البير اشتعلت في صدوره نار الحاسة وهب كرجل واحد للحرب والنزال فسار في طريقه نحو الوجه على غير انتظام وكان ذلك بعد انتصاف الليل وعند انبئات الفجر وقفنا في الطريق وجمعنا الشمل وسرنا بانتظام كجيش مدرب وسير كهذا يصعب جددًا على العربي الذي تابى نفسه التقيد بشيء ما حتى النظام ولما قربنا من المدينة وكانت المناوشات لا تزال سائرة بين القوة البحرية المحتلة وفرق الاتراك الهاربة رايت في جيشنا قبيلة عجيل ينزلون عن مطاياهم ويعرون اجسادهم من المنطقة فيا فوق ولما سالت عن السبب قالوا ان هذه القبيلة تلقى العدو على هذا الشكل لانهم يعتقدون انه اذا جرح الفرد وهو عار كان ذلك انظف العدو على هذا الشكل لانهم يعتقدون انه اذا جرح الفرد وهو عار كان ذلك انظف العراة الصدور والسواعد والرؤوس من ابهج المشاهد التي رايتها في حياتي . ثم تابعنا المديد الله عدينة الوجه آمنين بفضل القنابل البحرية . ثم تفرق الجيش جماعات المسير الى ان دخلنا مدينة الوجه آمنين بفضل القنابل البحرية . ثم تفرق الجيش جماعات المسير الى ان يستقر للراحة ومنها ما كان يسير للنهب والسلب وهدنه كانت

الاكثرية كيف لا والعرب البدو يغزون لمجرد السلب والنهب فكيف بهم بعد النصر في معركة تركت امامهم الاسلاب غنيمة باردة

الم

الح ولما الات فاح: القائد

على مال قاس

مراب المد المدي

السف

nan

مهمن

0

## مهاجمة العقبة

قلنًا في المقال الاسبق ان الاتراك كانوا في ذلك الوقت قد اعدوا العدة وارسلوا فصيلة من الجيش وكتيبة من الفرسان لاسترجاع ما خسروه من الاماكن حول مكة والطائف وجدة وكانت هذه القوة التركية قسماً من الفيلق الرابع الذي كان مرابطاً في سوريا وفلسطين تحت قيادة احمد جمال باشا السفاح التركي الذي رفع على اعواد المشانق اصدق الوطنيين من مسلمين ومسيحيين واهلك سكان لبنان جوعاً مع ان الحنطة كانت وافرة الكميات في داخلية البلاد

وكانت القوة التي ارساما الاتراك الى بلاد العرب تحت قيادة فخري باشا فاتجمت جنوباً موازية في سيرها الخط الحديــدي الحجازي وكان قصدهــــا الاساسي الاولي المحافظة على ذلك الحُط لانهُ افضل الطرق التي تسهل لها ارسال المـون والنجدات اذا اقتضت الحال . وبعد ان وصلت القوة في سيرها الى المدينة اجتازتها جنوباً نحو مكة ولما وصلت الى نصف الطريق بين الحرمين فاجأتها الانباء ان العرب الذين كان يظنهم الاتراك مرابطين حول مكة قد نحوا ناحية البحر الاحمر وضربوا في شواطئب شمالاً فاحتلوا الرابغ والينبع وام اللج والوجه ولم يبق امامهم الا العقبــــة · فقلقت افكار القائد التركي لهذه الانباء ووقف مدة لا يدري ماذا يعمل ايستمر في سيره الى محاصرة مكمة ويترك وراءَه القوة العربية تفعل ما تشاء وقد تقطع عليهِ خط الرجعة ام يرجع على اعقابهِ قانعًا من الغنيمة بالاياب ويحصن مركزه في الشمال حول المدينة ? واخيرًا مال الى اتباع الفكرة الثانية فرجع بجيشه الى المدينة ليتمتع برياضها الفناء بعد ان قاسي الامرين في فــــلوات الصحراء وسياسبها وهكذا الحاميــــة التركية التي كانت مرابطة في الوجه ولت الادبار هاربــة الى الداخل ومنضمة الى جيش فخري باشا في المدينة وبعدت القوتان الواحدة عن الاخرى فبتي العرب في الوجه وتحصن الاتراك في المدينة . وساد السكون اياماً كانت فرصة مناسبة للورنس لان يرتاح من وعثاء السفر ويضع الخطط للمعارك القادمة . ولكنة عاد فرأى انـــة يجب عليه السفو الى مصر لاطلاع مركز القيادة العامة على ما يجري في تلك الاقطار النائية . وبعد ان اتح مهمتهُ واقنع الرؤساء الانكليز بوجوب مساعدة الثورة وبعد ان ابان لهم اهميتها قفل راجعًا الى مخيمهِ في الوجه فراى فيصلًا قد وطد قدمهُ في تلك الانحاء واكتسب الى جانبه كل القبائل التي كانت مخيمة بين الوجه ومكة · واطلعهُ على ميل الانكليز في مصر الى مساعدة الثورة قدر ما تسمح لهم الاحوال فطرب الجميع لهذه الانبا · وحولوا وجوههم شطر القبائل الشمالية لاكتسابها الى جانبهم

يسكن الى شمالي الوجه ثلاث قبائل عربية قوية يجب اكتسابها قبل المسير وهذه القبائل هي الحويطات وبنو عطية وعرب الرولا وما كادلورنس وفيصل ينهيان الخطط للمعادك القادمة حتى دخل الخيمة رئيس عشائر بني عطية وهي اقرب الثلاث الى المخيم ثم جا، بعد ذلك الامير نوري الشعلان شيخ عرب الرولا وبي عرب الحويطات مبهمي الموقف ومها زاد في الابهام ان تلك القبيلة كانت منقسمة على نفسها بسبب فتئة اهلية والكن لم يطل المقام حتى قدم الى مخيم فيصل رئيسا الحزبيين في عرب الحويطات وكان احدها عودة رئيس الي طي واشهر الفرسان بين عرب البادية ولقبل فيصل كل هذه الوفود بكل رصانة وتعقل واكتسبها الى جانب بالسياسة والمواعيد واقسمت هي امامه يمين الاخلاص للثورة العربية وعاقدوه على بذل دمائهم في سبيل الحرية

وبينا كان فيصل يحالف القبائل ويعقد معها المعاهدات ارسلت القيادة الانكليزية من مصر الى الوجه قائدين انكليزيين احدها المهندس الخبير نيوكومب والثاني القائد الشجاع غارلند فهذان حالاً اخذا معها جنديًا عربيًا مشهورًا بشجاعت وبسالته اسمه مولود وضموا اليهم فرقة من العرب وساروا شرقاً الى الخط الحديدي شمالي المدينة واخذوا يناوشون الاتراك هناك فيقطعون الخط ثم يرتدون الى الصحراء وبعد ان اقلقوا داحة الاتراك مدة وقع المهندس نيوكومب في الاسر ورجعت القوة الصغيرة الى مقرها الاساسى في الوجه

وضع لورنس وفيصل خططاً كثيرة لمهاجمة الاتراك ولكنها لم ترقبها وبينا لورنس ذات يوم مستفرق في الفكر فتقت له خطة جديدة فصرخ من فرحم كما صرخ

ارخميدس (عندما كان يعمل في حل المعضلة الناتجة عن ان الاجسام في الماء اخف منها في الهواء وبينا هو في الحجام واضع ساقيه في المساء فتق لهُ الحسل فصرخ «وجدتهُ وجدتهُ») والى القارىء الخطة التي فتقت للورنس فاستطارت نفسهُ فرحاً

عرف لورنس ان الجيش العربي مؤلف من جنود لا يعرفون الحروب المنظمة ولا الشبات في وجه الجيوش مدة طويلة ولكن من الجهة الثانية هم اقويا الشكيمة اشدا اللباس في المعارك التي لا تستغرق وقتاً طويلاً ولهذاً قرر على محاربة الاتراك حرباً غير منظمة فيها جمهم هنا ثم يرتد الى مكان آخر فيها جمهم فيه ثم يختني عن الانظار بغتة ثم يظهر في مكان ثالث وبهذه الطريقة يضطر الاتراك الى ابقاء عدد وافر من الجنود منشرين في مساحة واسعة تجب عليهم حمايتها وهذا يضعف القوة كثيراً وفضلا عن ذلك فانه كان بامكان لورنس ان يحارب الاتراك شمالي المدينة ويقطع عليهم خط الرجعة فيضطرون الى اخلاء المدينة المنورة ولكنه لم يرد ذلك بسل فضل ان يبقى الاتراك محافظين على احد الحرمين والخط الحديدي وان يواصلوا ارسال المؤن والذخائر حتى اذا ما احتاج الحيش العربي الى شيء هاجم القطر السائرة جنوباً واخذ منها مساعيتاج اليه ثم ترك لها الطريق مفتوحة . هذه هي الخطة التي قرر لورنس على اتباعها وهي التي اوصلته الى النصر النها في

ان الناظر الى الخارطة يرى ان البحر الاحمر في طرف الشمالي ينقسم الى قسمين عقد بينها الى البحر صحراء سيناء فالقسم الغربي هو خليج السويس والترعة حيث تمر البضائع بين القارتين اسيا من جهة وافريقيا الشمالية واوربا من جهة ثانية والقسم الاخر كان مشهورًا في الايام الماضية واما الآن فقد نسجت عناكب الاهمال عليه خيوطها حتى اصبح وليس فيه الا مدينة نائية لا تمر بها البواخر الا نادرًا وهي مدينة

من مضي الآف السنين كانت هذه البقعة من الارض مسرحًا للبواخر والتجارة ·

هنا كانت اساطيل سليان تلتي مراسيها ومن هنا كانت تُقلع مسافرة الى هندوستان وبلاد كاثاي ( اسم قديم لبلاد الصين ) لتجلب منها البضائع والاموال

وفي ذلك الخليج بنى الاتراك في السنة الاولى من الحرب الحصون والقلاع وجعلوها مرجعاً للجيش الذي اعدوه للهجوم على مصر ووضعوا على جبل يشرف على مدينة العقبة المدافع البرية القوية حتى انه اصبح من المستحيل الاستيلاء على المدينة من البحر ولم تكن مناعتها بجراً اقل منها براً الان المدينة واقعة في صحراء ولا يوصل اليها الا من مضيق جبلي حصنه الاتراك جيداً ووضعوا فيه الحامية الكافية ولسهولة تحصين المكان ولانه على ابواب ترعة السويس ومصر كان من اهم المواقع الحربية في الشرق الادنى ولا هذا المكان حول لورنس انظاره وقرر على الاستيلاء عليه بخطة حربية لا تفقده عدداً وافراً من الحنود

2

1

•

9

9

-1

1.

1

.0

في اوائل شهر ايار السنة ١٩١٧ جرد لورنس حملة من جيشه البدوي للقيام بغزوة تتوقف على نجاحها نهاية الثورة وكان القائد لهذه الحملة الشريف ناصر يسير آلى جنبه الكولونل لورنس وعودة · سار الجيش لا مجمل زادًا سوى ما كان يضعه كل فارس في سرج مطيته كما انه لم يكن هناك ضباط متشحون بالبزات العسكرية اللامعة بلكن الجميع يلبسون الكوفية والعباءة حتى القائد نفسه كان يرتدي لباساً بسيطاً عائل لهاس اصغر جندي في الحملة

بين سوريا وشمالي الحجاز يمتد خط حديدي يبتدي. في دمشق وينتهي في المدينة وقد بنى الاتراك هذا الخط مدعين انه واسطة لتسهيل زيارة الحرمين على الحجاج ولكن الغاية الحقيقية منه ارسال الجنود الى البلاد العربية اذا اقتضت الاحوال. واهم محطة على ذلك الخط شمالي المدينة هي معان ولكي يوهم لوزنس الاتراك انه يقصد مهاجمة معان لا العقبة اتجه نحو الخط الحديدي بالقرب من معان وهناك وضع يقصد مهاجمة معان لا العقبة من الديناميت واوصل اليها شرارة كهربائية من جهاز تحت الخطوط الحديدية كمية من الديناميت واوصل اليها شرارة كهربائية من جهاز

خاص فانفجر الديناميت مقتلعاً الصغور ومرسلًا الحديد والتراب الى الهواء واذ كان ذلك اول مرة راى عودة فيها الديناميت رقص طرباً واخذ يغني ويزغرد ثم تراجع الجيش المؤلف من الف هجان تقريباً ودقوا الطنب في وادي سرحان وهنا لا بد لنا من أن نذكر للقارى، أن الرحلة من الوجه شمالاً كانت صعبة جدًا ليس على لورنس فقط بل على العرب انفسهم اذ كان عليهم ان يقطعوا مفازات لا ماء فيها ولا نبات وكان على الرجال والجال ان يقضوا اياماً عديدة طويــــلة دون ان يشربوا شراباً او ياكلوا طعاماً وبعد مسير اسبوعين وصلوا وادي سرحان حيث كان عرب الحويطات مخيمين وهم قبيلة عودة الذي كان يرافق الحملة · بتى الجيش في ضيافة عرب الحويطات عدة ايام ثم تابعوا المسير غرباً نحو العقبة ومروا في بلاد تقطنها عدة قبائل عربية مختلفة الاميال والمشارب ولا رابط بينها او مشابهة سوى طريقة معيشتهم وهنا هجمت فرقة من الجيش على حامية تركية في احدى المحطات تدعى الفويلحية وقتلتها عن بحرة ابيها واذ علم القائد التركي بذلك ارسل نجدة من معان للاخذ بثار حامية الفويلحة والقضاء على القوة العربية التي كان يعتقد حينذاك انها ستهاجم معان نفسها ولكن الحيش العربي تغلغل في قلب الصحراء واختفي عن الابصار وبعد أن جالت المفرزة التركية في الصحراء خيمت في مكان يدعى ابا اللسان حيث توجد عدة ابار وعرفت الكشافة العربية بمخيم الاتراك في ابي اللسان فجاؤوهم ليلًا واحاطوا بهم من الجهات الاربع واخذوا يلقون عليهم الرصاص من ورا. الصغور فكان الاتراك يسقطون اثنين اثنين دون ان يروا للعدو من اثر فقلق القائد التركي لذلك وقور على اختراق خط العدو والنجاة بما بتي معهُ من الجنود . وكان النهار حارًا جدًا والمحاربون من الفريقين في اشد الحالات عطشاً وتأثرًا من الحرارة وبينا هم في تلك الحالة جاء عودة فرأى لورنس يتفيا ظل صخر عال فاخبره عن شجاعة عربه الحويطات في هذه المعركة فاجابهُ لورنس مازحاً «اجل هم يطلقون رصاصاً كثيرًا ولكنهم لا يصيبون الهدف وبذلك نخسر الذخائر ولا نستفيد بها » فاثر هذا الكلام في نفس عودة الذي اخف يرغي ويزبد ثم دعا رجالة وامرهم ان يعتلوا متون الهجان فاتمروا بامره ثم سار امامهم هاجماً نحو مخيم الاتراك ولما راى لورنس ذلك دعا الرجال الاخرين ايضاً وامرهم ان يتبعوا عودة ورجاله ففعلوا وكان لورنس في مقدمتهم معتلياً ظهر مطيت وبيده مسدسة وبينا هم هاجمون انطلق المسدس خطأ واصاب راس البعير الذي كان راكباً عليه فسقط الحيوان كأنه حجر جامد وسقط لورنس امامة واجتازته مطايا الهاجمين ولو لم يسقط امام الحيوان الميت لكان قضي عليه تحت اخفاف الاباعر الهاجمة كالسهام المنطلقة



# الاستيلاء على العقبة

انجلى النقع واسفرت المعركة عن انهراك وخرج عودة من ميدان الكفاح منصوراً فاخذته هزة الطرب وغدا يصيح ويزغرد منشدًا مديح رجاله وشجاعتهم ثم اقبل الى لورنس وذكره بالكلام الذي وجهه اليه قبل المعركة والحق يقال ان الشجاعة التي ابداها عودة ورجاله في معركة ابي اللسان تدعو الى الاعجاب فانه خرج من المعركة وثيابه ممزقة برصاص العدو وقد سقط تحته جوادان ولكنه لم يصب باذى مطلقاً ولو ان المتنبي رآه في تلك الحال الكان انشد فيه بيتيه المشهورين

وقفت وما في الموت شك لواقف كالموت شك لواقف من الردى وهو نائم عن المربطال كلمى هزيمة من وضًاح وثغرك باسم

وسقط من العرب في تلك المعركة قتيلان فقط واحـــد من عرب الرولا والاخر

16

فض

الث

上に

ول

اتما

3

نف ار،

4

وا

التر

الة

وڌ

من بدني شراري «وبعد السلب والنهب اسرنا من بيق من الاتراك حيا ودقتنا الطنب للراحة ولكن لم يمض الوقت الطويل حتى اقبل الينا عودة يصيح بنا الانقيم في المكان طويلًا بل ان نجد في السير خوفًا من ان يرجع الينا الاتراك بقوة عظيمة للانتقام او يظننا عرب الحويطات جيش العدو فيصلينا نارًا حامية. وبعد الاخذ والرد تمكن عودة من اقناعنا بالرحيل مع اننا كنا مجاجة شديدة الى الراحة بعد تلك المعركة الحامية الوطيس

سرناكل ذلك الليل الى ان ظهر الصباح — وعند الصباح يحمد القوم السّرى — واذكنا قد خسرنا نحو عشرين جملًا في المعركة والجال الباقية اصبحت ضعيفة وعاجزة عن حمل ما كانت تحمله الجال المفقودة اضطررنا الى اخذ من كانت جروحهم غير خطرة من الاتراك وتركنا للقضاء والقدر نحو عشرين جريحاً خطراً قرب نهر عذب المياه وجمع ناصر لهولًا. الجرحى اردية واغطية ترد عنهم برد الليل القارس وتركناهم لشأنهم يتألمون وتركناهم لشأنهم يتألمون و

ان العربي يعتقد ان افضل شيء في الغنيمة هو ارتداء ملابس العدو ولهذا اصبح جيشنا الآن كانــــهُ جيش تركي منظم بما كان على افراده من الالبسة التركيـــــة التي نزعوها عن الجرحي والموتى الاتراك

على ان النصر لا يقوم على دبح المعارك فقط ولكنة يقوم أيضاً على توفر الزاد لدى الجيش المحارب وبعد ان سرنا في الصحراء مسافة وكان عددنا قد تضاعف تقريباً داينا اننا سنموت جوءاً اذا لم نقد بر الامرومن اين ناتي بالقوت لجيش كهذا مؤلف من عادبين وجمال واسرى يعدون بالمئات وكنا حين سرنا للمعركة نحمل من الزاد ما يكفينا مدة قصيرة فقط وبعد اعمال الفكر دايت ان نهاجم اقرب مخسيم تركي وقر

قرارنا على التوجه الى العقبة والاستيلا. عليها اذ لا شك اننا اذا فزنا نجد فيها من الزاد ما يكني جيشنا مدة طويلة

ولكن هل الاستيلاء على العقبة سهل ودونه معاقل وحصون ومفاوز صخرية فضلًا عن ان العقبة اهم مينا، على شواطى، البحر الاحمر والاستيلاء عليها قد يغير تاريخ الشرق الادنى ولهذا قد يكون ان الاتراك قد جمعوا فيها قوة لا يستهان بها فعمدت الى الخريطة ووجدت ان بيننا وبين العقبة حصوناً ثلاثة مهمة الاول الغويرة والثاني الكثيرة والثالث حدره و د الى هذه كلها المفاوز الجبلية المحجرة التي يصعب اجتيازها ولكن المثل يقول « اذا لم يكن الك ما تريد فأرد ما يكون » ولم يبق امامنا الا اتباع الخطة القاضية عهاجمة العقبة فاذا نجعنا كان النصر حليفنا واذا فشلنا فاننا لا نخسر شيئاً اذ اننا على كل حال معرضون للموت جوءاً بسبب قلة الزاد

وكان بين الاسرى ضابط لم يكن على وفاق مع الاتراك فسر بالاسر وقدم نفسه ترجماناً وكاتباً لنا فاكرمناه واحسنا معاملته وكان يكتب لنا الرسائل التي ارسلناها الى قواد المعاقل الثلاثة طالبين اليهم ان يستسلموا والا فسلا نكفل لهم الحياة اذا حمي وطيس المعركة ولكن اذا سلموا لنا الآن اكتفينا باخدهم اسرى وابقينا على حياتهم وارسلناهم الى مصر امنين

وكان قرب الغويرة ابن جاد وهو شيخ يرأس قبيلة قوية وكان يترجح بين القوتين التركية والعربية واذكنا نحن المنتصرين في المعركة الاخيرة انضم الى جيشنا واسر القوة التركية التي كانت مخيمة هناك فخنف عنا عناء محاربتها وجاء الينا بكلام مدح وتبجيل واخبرنا ان الاتراك وعددهم مائة وعشرون اصبحوا اسراه

ويتي بيننا وبين العقبة حاميتان اقربها الينا (الكثيرة) وقد رفضت طلبنا اليها

11:

1

11

از

11

.

9

بالاستسلام فعزمنا على الحرب واشرتا الى ابن جاد ان يقوم بالهجوم ليكون له ذلك الشرف الاسمى ولان رجاله لا يزالون اشداء لم يضنكهم التعب وارتاينا ان يكون الهجوم ليلا تحت جنح الظلام فاعتذر قائلًا ان الليلة بدرها كامل وخير له ان يوجل الهجوم واراد بذلك ان يتخلص من المعركة ولكن لم نترك له مجالاً للاعتذار اذ قلنا له أن الليلة مع ان بدرها كامل سيصيب القمر خسوف مدة لا يستهان بها وسيغشي الظلام الارض حسب ما هو مدون في مذكرتي وعندما جاء الليل اصاب القمر خسوف تام فهجم العرب هجمة واحدة كانت كافية لربح المعركة وكان العرب يطلقون البنادق ويضربون بالسيوف وفي الوقت نفسه يدقون على التنك لتخليص القمر من الوحش الداوي الذي يبتلعه

وكان بين الاسرى في هذه المعركة الاخيرة ضابط تركي اسمة نيازي بك فجعلناه في ضيافة ناصر لكي نوفر عليه شظف عيشة البدو ولكن مع كل ذلك لم يكن راضياً فتقدم الي وقال لي ان احد الجنود العرب قد شتمة بال تركية فاعتذرت له وزدت على العذر قائلًا ولكن الا تظن ان ذلك الجندي قد سمع نفس الشتيمة من احد قوادكم والا لما كان تعلمها فهو يرد بضاءتكم اليكم ثم اخذ من جيبه كسرة من الخبر يابسة وقال اهذا ما تطعمونة لضابط تركي وقت الترويقة فقلت «ليست هذه لترويقتك فقط بل لغدائك وعشائك ايضاً ولربما لموونتك طول النهاد بكامله غداً وها المن الضاط المقدمين في الحيش البريطاني الذي لديه قوت اذا لم نقل اكثر من الجيش التركي فبقدره ومع ذلك فلا اكل اكثر مما تاكل انت فضلًا عن كوني منتصراً وانت اسير »

بيقي في وجهنا حصن خضرة وهو الاخر بيننا وبين العقبة فاجتمعن اللبحث واحتكاك الاراء في ماذا يجب ان نفعل وسمعنا اشاعات رائجة بين العرب هناك ان الاتراك قد اخلوا الامكنة كلها ولم يبق منهم فيها أكثر من ثلاثاية جندي فقو

رأينا على ارسال رسل نطلب بواسطتهم ان يستسلم الاثراك لنا فابوا اولاً واطلقوا النار على الرسل والبيارق البيضاء التي كانوا يحملونها فعزمنا على مقابلتهم بالمثل ولكن احبينا ان نجرب السهم الاخير في جعبتنا فكتبنا الى القائد كتاباً بالتركية نطلب فيه اليه ان يشفق على رجاله ويسلم والحقيقة اننا كنا مثلهم قليلي المون والذغائر مشم السلنا خفية الى مكان قرب مخيم العدو وطلبنا مقابلة القائد فقدم الينا وبجثنا في الامر فقرر الاستسلام لنا عند الصباح

ولما اقبل الصباح وتفتقت حجب الظلام تم تسليم الاتراك بدون معركة وكان بين المستسلمين مهندس الماني فتقدم الي وسألني عا يجري ولماذا هم اسرانا فاخبرته عن الثورة العربية واننا نقاتل في جانب الحلفاء وكان الى ذلك الوقت لا يعرف شيئاً عن الثورة العربية في الصحراء وظن اولا اننا سنقوده مع الاسرى الاخرين الى مكة ولكن اخبرته انه سيذهب الى مصر فسألني عن السكر هناك فقلت له ان السكر موجود بكثرة وهو رخيص الثمن ايضاً فسر بذلك وروّح قلبه وطيّب نفسه

وبعد ان آستولينا على حصن الخضرة اخذ جيشنا يتدفق الى العقبة دون مقاومة لان العدو جعل كل الحصون والخنادق متجهة نحو البحر اذ كان يظن اننا سنهاجم العقبة بحرًا واكن عندما جثنا اليها من السبر لم يكونوا مستعدين لنزالنا فطرحوا سلاحهم وقنعوا من المعركة بالبقاء احياء

ولا يخفي على القارى، اننا بعد احتلال العقبة تلك المينا، التي كانت تزورها في القديم الاساطيل الفينيقية وسفائن سليان اصبح جيشنا يعد بالالوف ولكن لم نجد ما كنا نرجو الحصول عليه من الزاد فقررت على الذهاب الى مصر لطلب بواخر تاتينا بالزاد واخرى لتحمل الاسرى الى مصر

وبين العقبة والسويس مسافة ١٥٠ ميلًا خالية من الما. والنبات سوى مكان واحد يدعى تهمد فاستصحبت ثمانية من العرب وعلونا متن المطايا وولينا وجوهنا شطر

مصر فاجتزنا المسافة في نهارين وليلتين الى ان وصلنا الى آخر ترعة السويس من الجهة الجنوبية وهناك تقدمت وحدي الى بورت توفيق واذ كنت احن شوقاً الى الاستحام دخلت فندقاً وقضيت عصارى ذلك النهار في جرن الاستحام والخدم يواصلونني بالما . البارد للشرب »

وفي اليوم الثاني سافر لورنس بالقطار الى مدينة الاسماعيلية وعندما وصل الى مقصده راى المحطة تعج بالجنود وبين الضباط اميرال وجنزال عام فسأل عنه فقيل له هو الجنرال اللنبي قادم لتولي قيادة الحلفاء في الجبهة الشرقيسة وسلفة السر ارشيبالد موراي قد دعي الى لندن

فسر لورنس بهذا الخبر لانه كان قد سمع عن اللنبي وعن اعاله في الجبهة الغربية . وكان لورنس في تلك الساعة لا يزال في لباسه العربي وكانت قدماه حافيتين ووجهه قد لوحته الشمس . فتقدم الى الاميرال روزالين ويمس واخبره عا فعل بالاتراك في الصحواء وطلب اليه ارسال مؤونة وبواخر لنقل الاسرى . فسر الاميرال بهذه الاخبار واسرع فارسل بارجة حربية الى السويس ثم الى العقبة شاحنة للمؤن والذخائر وتسربت اخبار الثورة العربية الى الجنرال اللنبي فدعا اليه لورنس واستخبره عن الثورة العربية وشد ما كان سروره عندما اطلع على حقيقة الام ووعده بالمساعدة اللازمة

ان

بر

الا

11

U

ولم يصدق الاميرال ويمس في وعده فقط بل تعداه فانزل ضباطة واركان حربه الى البر وارسل دارعته الخاصة لتحمل المون الى العقبة كما انه اعطاهم عددًا من المدافع الحفيفة الرشاشة · ومنذ ذلك الوقت اخذت القيادة تنظر الى الثورة العربية نظرة الاعتبار وترجو منها نفعًا حزيلًا

1

### نسف القطر

وما كادت الجيوش العربية تملا اسواق العقبة وشوارعها الضيقة حتى داى لودنس ان الثورة لم تعد محصورة في الجزيرة العربية بل تعديها الى بالاد فلسطين وشرقي الاردن واصبح لا يرى فيها ساحة حربية منقطعة عن غيرها من ساحات الحرب الحبرى بل راها جزءا من ساحة حربية واسعة النطاق تمتد من حدود مصر الى الجزيرة العربية ومنها الى العسراق وفلسطين ولم تعد جيوشها الفرسان العربية فقط بال الجيوش الانكليزية ايضاً المرابطة في مصر تحت قيادة الجنرال المحبير اللنبي واطلع لورنس القواد الانكليز على فكرته هذه فرأوا راية وعزموا على امداد الثورة بكل ما يحتهم الاستغناء عنه من العتاد الحربية

فتشددت بعد ذلك عزيمة فيصل ونقل مركز قيادته العامة من الوجه الى العقبة والحذت البواخر والمدرءات الانكليزية تمخر عباب ذلك الخليج بعد ان كانت تمخر فيه بواخر سليمان الملك في الزمن الماضي ولما استقر المقام بفيصل ولورنس وتوفرت لديها العدد والمؤن اخذا ينظران الى مهاجمة الاتراك في معان وتجريدهم من كل ما كانوا قد احتلوه من الاراضي حوالي الخط الحديدي الحجازي ولكن خطوة كهذه تقتضي التروي في وضع الخطة والتدقيق في اعداد القوى المهاجمة الملا اذا تسرعوا في

الهجوم قد يقلب الدهر لهم ظهر المجَن فيخسرون في معركة واحدة ما ربحوه في معارك عديدة فضلًا عن ان خطـة كهذه يجب ان تتفق مع خطط الحـنرال اللنبي التي كان يعدها لمهاجمة فلسطين وشرقي الاردن دفعة واحـدة ويجلي عنها الاتراك الى شمالي حلب

ولهذا عزم لورنس وفيصل على التمهل في الامر ولكن ذلك لا يعني ترك العدو لشأنه يحصن القلاع والمواقع الحربية ويرسل النجدات الى المدينة وما جاورها من الاماكن والمحطات على طول الخط الحجازي

وكانت الطيارات الانكليزية تدفع عن العرب هجهات الطيارات الله كية والالمانية التي كثرت الآن لقلقها على موقف جيوشها كها ان الجيوش العربية كانت تقوم بمناورات صغيرة لكي تحفظ العدو في شغل شاغل ولكي توهمه أن العرب لن يهاجموا معان

وما لا بد من ذكره ان اللنبي وكايتن اخذا يعدان العدة الآن للهجوم العام جاعلين الجيش العربي الجناح الاين من الحملة العامة وخصصوا الله مهاجمة الاتراك في منطقة معان ثم شالاً الى الازرق وجبل الدروز وكايتن المذكور هو الذي اعتمدته الحكومة الانكليزية بعد الحرب لتسوية الامور الشرقية العربية فانتدبته لعقد اتفاق مع ابن السعود ولكن لم ينجح في ذلك ثم عدين مندوباً سامياً لبريطانيا في العراق وتوفي هناك في اواسط شهر ايلول

وبينا كان القواد الكبار يضعون الخطط للهجوم العام سنمت نفوس الجيش المرابط الراحة فقرروا على مهاجمة العدو شرقاً وقطع الخط الحديدي ولو لمدة قصيرة وكانت محطة المدورة اقرب المحطات للعقبة واهمها فجمع لورنس حوله فرقة من الجيش واخذ كمية من الديناميت من مسافة بعيدة، واخذ كمية من الديناميت وجهازًا كهربائيا خاصا لاشعال الديناميت من مسافة بعيدة، وكان بين الجنود في العقبة جنديان انكليزيان اظهرا ميلها لمرافقة لورنس في هده

الحملة فنصحها بالعدول عن فكرتها مظهرًا لهما وعورة الطريب وشظف العيش في الصحرا، وقلة الطعام ورداءته أذ أن الحملة تستغرق وقتاً ليس بقصير فضلًا عن أن حرارة الشمس شديدة لا يحتملها حتى العرب انفسهم وأذا وقع لورنس بسوء كانت العاقبة عليها وخيمة لسبب جهلها اللغة العربية ولكن كل هذه الصعوبات لم تثن لهما عزماً بل قررا على مرافقة الحملة

زحفت الحملة بمعداتها شرقاً وبعد مسيرة يوم واحد وصلت الى الغويرة وهناك القت عصا الترحال لتطلب الراحة والما، وما عتمت ان رأت طيارة من طيارات الاعداء تحلق فوقها ثم اخذت تلقي عليها القذائف فاختباً الرجال في الصخور الى ان نفدت المون في الطيارة فعادت من حيث اتت وتابعت الحملة سيرها تحت رحمة حوارة الشمس المحرقة والانكليزيان يذوقان مرارة العذاب دون ان يجرآا على التذمر لانها جاءًا من تلقاء نفسيها رغم مساعي لورنس في دفعها الى الاقلاع عن عزمها والى القارى، وصف الرحلة كا وصفها لورنس نفسه المحرقة كا وصفها لورنس نفسه المحرقة المحرقة كا وصفها لورنس نفسه المحرقة كا وصفها لورنس نفسه المحرقة كا وصفها لورنس فه المحرقة كا وصفها لورنس فه المحرقة كا وصفها لورنس نفسه المحرقة كا وصفها لورنس نفسه المحرقة كا وصفها لورنس فه كليد المحرقة كا وصفها لورنس فله كليد كا وصفها لورنس فله كليد كا وصفه المحرقة كا وصفها لورنس فليد كا وصفه المحرقة كا وصفه المحرقة كا وصفها لورنس فله كليد كا وصفه المحرقة كا وصفها لورنس فليه كليد كا وصفها لورنس فليد كا وصفه المحرقة كا وصفه المحرقة كا وصفها لورنس فليد كا وصفه المحرقة كا وصفه المحرقة كا وصفه المحرقة كا وصفه المحرقة كا وصفها لورنس فليد كا وصفه المحرقة كا وصفه المحرقة كا وصفه المحرقة المحرقة كا وصفه كالمحرقة كا وصفه كالمحرقة ك

وبعد سير طويل بين صخور صلبة ومفاوز مرملة وغدران ناشفة وصلنا الى مكان تبينا فيه عن بعد غابة من الاشجار فاستأنسنا بها وعزمنا على التغيوء تحت ظلالها ولكن عند اقترابنا اليها سمعنا فيها اصوات الاباعر مجزوجة بقهقهة الضحك وقرقعة الدلا. في الماء فانتحينا ناحية ثم دققنا الطنب وانزلنا الاحمال واعددنا الاهبة للكفاح فيا اذا كان القوم من الاعداء ثم ارسلنا محمدًا مستكشفاً فرجع وهو يقول هم من الانصار وليسوا من الاعداء فسري عنا واستعدينا لاضافة القوم عند قدومهم الينا وما هي الا مدة قصيرة حتى عرف القوم بقدومنا وتنسموا اخبارنا وبعد ساعة من الزمن اقبل الينا ووساؤهم شيخ الدراوشة وشيخ الزلاباني وشيخ الزويدة فقضينا واياهم ساعات سمر وحديث الى ان اقبل الهزيع الثالث من الليسل فتوسدنا الثرى واستسلمنا لسلطان وحديث الى ان اقبل الهزيع الثالث من الليسل فتوسدنا الثرى واستسلمنا لسلطان

ولما انبثق فجر ١٦ ايلول السنة ١٩١٧ سرنا من وادي السرم شرقاً وكان زعل يقود خمسة وعشرين من النواصرة وهم فخذ من قبيلة عودة وكانوا يدعون انفسهم رجالي حبًا بالتباهي والافتخار وكان مطلق الاعور راكبًا ناقة هي افضل نياق شمالي الجزيرة تدعى «جدهة » وكنت ( اي لورنس ) راكباً ناقة اخرى تدعى غزالة هي الناقــة الوحيدة التي كانت تقرب من «جدهة » حسناً وثمناً فازددت شرفاً بزيادة غزالة كرماً في المحتد. وكنت اسير بها بين الصفوف كما تتحرك وشيعة (مكوك) الحائك بين لحمة النسيجوسداه فاتكلم الى هذا واشجع ذاكوما هي الا مسيرة يوماو يومينحتي وصلنا الى مكان رأينا منهُ في الافق شيئًا اشبه بالبناء وكانت تلك محطة المدورة التي جثنا لنسفها وقطع الخط الحديدي فيها فسرنا الهويناء الى ان بلغنا هضة قريبة تفصلها عن المحطة هضبة اخرى فانحنا الجال في الهضبة الاولى ثم سرحناهـــا لترعى وتفرق القوم جماعات جماعات . وجرى كل ذلك بهدو . وسكون لكي لا يشعر العدو بنا ثم عندما خبم الغسق اخذت زعلًا والانكليزيين وبعض القوم وسرت الى الهضبة الثانية ونظرنا الى سفحها فرأينا خيرام العدو تحيط بالمحطة احاطة السواد بالمعصم ورأينها الحراس يروحون ويغدون ونور نيران الحامية يخترق الشابيك والثقوب في الخيام وكنا نسير ببط ، كلى أكمى لا تكتشف وجودنا كلاب العدو النامجـة . اجل أن المسافة قريمة جدًا ولكن المدافع ألرشاشة التي كانت معنا لا ترمي قذائفها الى ابعد من ثلاثماية متر ولهذا كان علينا أن نقرب اكثر فتقدمنا ونحن من شدة الخوف والحدر نكاد نعد نسخات قاوبنا ثم وصلنا الى بقعة قررنا على انها المكان المناسب لوضع المدافع والالتجاء اليها حين الحاجة

ثم تقدمت مع زءل اكثر فاكثر الى ان وصلنا الى مكان تمكنا منـــهُ من سماع الجنود الاتراك يتكلمون ثم رأينا رجلًا من الحامية آتياً الى جهتنا فمشى مسافــــة ثم

توقف واشعل سيكارتهُ فرأيً ا وجههُ على ضوء عود الثقاب وتبيناه فاذا بهِ ضابط نحيف البنية ولما رجع الى جماعتهِ وقفوا لهُ احتراماً واجلالاً

ثم تراجعنا الى مخيمنا بعد ان ظهر لنا ان عدد الحامية كان نحو مئتي رجل بينا نحن لا نزيد عن مئة وستة عشر رجلًا فضلًا عن ان بناء المحطة ظهر قويًا جدًا لا تؤثر فيه مدافعنا الضعيفة . ففرمنا على الانسحاب تاركين المحطة آمنة بسكانها واتجهنا الى مكان آخر بين المحطتين حلة عار والمدورة وقررنا نسف الجسر هناك فاخذت الديناميت والجهاز الخاص المعد له وسرت مع زعل ونفر قليل من الجاعة الى ان اقتربنا من الجسر فنزات اليه بمفسي وحفرت بين الخطين الحديديين حفرة ليست بصغيرة استغرق حفرها مدة ساعتين ووضعت فيها اصبع الديناميت وطمرته في التراب لكي لا يواه حراس الاعداء ثم وصلته بشريط وغطيت الشريط ايضاً بالتراب بطريقة وكنت عافي القدمين لثلا اترك اثراً بواه العدو ولما وصلت على بعد خمسين ذراعاً من الجسر انتهى الشريط ولهذا كان علينا ان نضع رجلًا بيده الجهاز ليضغط عليه عندما اعطيه الاشارة المتفق عليها ولما رجعت الى رفاقي واخبرتهم بما فعلت نهض شاب اسمه اعلم وتطوع بان يضغط على الجهاز عندما اعطيه الاشارة المنه كيف عسك طرف الجهاز بيده

ولكن على غير علم مناكان العدو قد رآنا فارسل الينا مفرزة من حامية محطة المدورة فانسحبنا امامها واختفينا عن الابصار تاركين رجلًا واحدًا ليحرس اللغم الذي تحت الجسر ولحسن الحظ رجعت المفرزة حالاً الى المدورة فرجعنا الى مراكزنا ووقفنا كل في مكانه مستعدين للعمل ولكن طال الانتظار حتى يئسنا من قدوم القطر ومساهمنا للرحيل حتى رأينا دخاناً يتصاعد من جهة «حلة عهار» فاستشرنا خيراً وانجلى ذلك الدخان عن قطار كبير قادم الى جهتنا وكان في مقدمه قاطرة تجره وقاطرة اخرى

احتياطية في مؤخره ولما جاءينساب كالافعى ووصلت دواليب القاطرة الاولى الى مكان اللغم اعطيت الاشارة السالم فضغط على الحهاز وعقب ذلك صوت انفجار عظيم فتطايرت الدواليب والقطع الحديدية والخشبية الى الفضاء وعلا المكان سحابة من الغبار ولما انجلت ظهر تحتها قطار محطم ثم ما لبثنا ان رأينا الجنود الذين كانوا فيه يخرجون من العربات ويتحصنون وراءها ثم اخذوا يرشقوننا بالرصاص وكان عددهم يفوق عددنا كثيرًا فخفنا الهزية وسوء الهاقبة ولكن لم يطل الوقت كثيرًا حتى صوب احد المدفعيين قديفة الى حيث الجنود ملتجنون فحطم العربة وقتل عددًا كبيرًا منهم والاحياء طرحوا سلاحهم مسلمين فنزلنا الى القطار وشاهدنا تأثير اللغم فيه وامعن العرب في جمع الغنيمة ثم عدنا ادراجنا الى الصحراء دون ان تشعر بنا الحامية التي كانت مرابطة في المدورة

وبعد مسير يومين وصلنا الى العقبة راجعين بالغنائم واكليل الغار معانين ان الاتراك وقطرهم اصبحوا تحت رحمة العرب والانكليزيان اللذان رافقانا سافرا حالاً الى مصر حيث قلقت الافكار لعدم رجوعها وقلد اللنبي كلَّا منها وسامًا اقرارًا بما قاما به من الصبر على المشاق في الصحراء

مهاجمة و كان ميلا م

وسورب اذ ان الفشل الخطة

فلسطي في جن تشريز

العدة

## رحلة غير ناجحة

وما جاء شهر تشرين الأول من السنة ١٩١٧ حتى قرر اللذي واركان حربه على مهاجمة الاتراك في جبهة تمند من غزة على البحر المتوسط الى بئر السبع في داخلية البلاد وكان اللذي يترجح بين خطتين الأولى مهاجمة الاتراك وجهاً لوجه وانتزاع البلاد منهم ميلًا ميلًا والثانية استخدام خدعة حربية يتمكن بها من الاستيلاء على فلسطين وسوريا دفعة واحدة وعلى ما في الخطة الثانية من الحسنات فانها شديدة الاخطار ايضاً اذ ان الفشل فيها يوقع في الحيش المهاجم خسائر جسيمة تفوق الحسائر التي تتأتى عن الفشل في الحطة الأولى واكن اللذي لثقته بنفسه واعتاده على جيشه قرر على اتخاذ الخطة الثانية وبدأ يعمل على ايقاع العدو في خدعة حربية يضطره معها الى الجلاء عن فلسطين وسوريا معاً ولكنه رأى ايضاً انه لا يمكنه تحقيق خطته ما لم يهاجم الاتراك في جنوبي فلسطين وبطردهم من القدس وجوارها وهذا ما عزم على القيام به في شهر قي جنوبي فلسطين وبطردهم من القدس وجوارها وهذا ما عزم على القيام به في شهر تشرين الأول الذي اشرنا اليه في صدر المقال

كان لاللنبي ما اراد من توطيد قدمهِ في جنوبي فلسطين وبعد ذلك اخذ يعد العدة للقيام بهجوم عام وقدح زناد الفكرة في استنباط الحيلة فظهر له أن افضل خدعة

هي ايهام العدو انهُ سيهاجمهُ في مكان معين ثم يحول قوتهُ الى مكان آخر قد تركهُ العدو دون تحصين او حامية كافية وهنا لا بد لنا من ذكر شي، عن جغرافية ذلك القسم من فلسطين لنفهم كيف كان سير المعارك التي انتهت باندحار الاتراك وفوز الحلفاء فوزًا مبينًا

11

الى شرقي غزة وبئر السبع بجريقال له البحر الميت والى شالي ذلك واد يجري فيه نهر الاردن المشهور فيقسم تلك البلاد الى قسمين القسم الغربي وهو فلسطين اليوم والقسم الشرقيوهو شرقي الاردن وعلى جانبي وادي الاردن تمتد سلسلتا جبال موازيتان للنهر و حسب الاصول الحربية ظن الاتراك ان جيش اللنبي المهاجم سيتخذ الوادي بمرًا له و ليس الجبال العالية فوقنوا له بالمرصاد هناك وعززوا قوتهم والحي يزيدهم اللنبي تمسكاً باعتقادهم هذا جلب من مصر كل الخيام القديمة الممزقة ونصبها هناك في وادي الاردن ثم جاء باحرامات للخيل قديمة ووضعها في صفوف مرتبة على الصخور هناك فطهرت كانها خيول جيش من الفرسان كبير وكانت الطيارات الالمانية تطير فوقها مستحشفة ثم تعود الى مقرها حاملة الانباء ان الجيش الانكليزي سيقوم بمارك في وادي الاردن وسرت اشاعة مصدرها اللنبي ان الجيش الانكليزي سيقوم بمارك في وادي الاردن وسرت اشاعة مصدرها اللنبي ان الجيش الانكليزي سيقوم بمارك عامية في ذلك الوادي التاريخي الشهير فياكان كل ذلك الا ليزيد الاتراك تمسكاً في اعتقادهم فولوا كل قوتهم نحو وادي الاردن وتربصوا ينتظرون العدو ليكيلوا له الكيل كيلين والصاع صاعين وهنا نترك اللذبي لنعود الى لورنس وجيشه العربي الذي الكيل كيلين والصاع صاعين وهنا نترك اللنبي لنعود الى لورنس وجيشه العربي الذي عليه وضعنا محود بجشنا في هذه المقالات

تركنا لورنس في العقبة يسترجع القوى ويضع الخطط للمستقبل وعندما علم بعزم اللهبي على القيام بهجوم عام قرر الاشتراك معة لعلة يجذب نحوه قوة من العدو فيسهل النصر للحلفا. في الساحة الشرقية

ولولا الخوف من ان يمل القارى، لكنا نسرد له باسهاب الاخطاد التي كان يتجشمها لورنس في اسفار، ولَكُذا زوي له وقائمه مع العرب انفسهم وجهوده في حفظهم جيشاً واحدًا رغم ما كان فيه من القبائل والعشائر المختلفة الميول والنزعات

راى لورنس بعد اعال الفكرة ان افضل خطة يقوم بها الزحف سرًا بجيشه السريع القليل الى ابواب درعا واخذها فجأة وبذلك يقطع خط المواصلات بين مقر الجيش التركي الاساسي في دمشق وبين الجيش المرابط في فلسطين لمقاومة اللنبي اذ ان درعا واقعة على الخطوط الحديدية التي تصل بين القدس وحيفا ودمشق والمدينة المنورة واحتلالها عسكريا يجعل الجيش التركي في فلسطين في خطر شديد وقور فيصل على انه يحتاج للقيام بهذه الخطة الى جيش لا يقل عن ١٢٠٠٠ محارب فيحتل به درعا ويفاجى ومشق ويقطع خط الرجعة على الاتراك بعد ان يوسل الحلفاء السطولهم الى بيروت وجوارها لسد الطريق الساحلية في وجوههم

كان لورنس يتلقى من السكان حول درعا رسائل عديدة يطلبون فيها أن يتقدم اليهم وانهم يتطوعون في جيشه لمحاربة الاتراك ولكن قبل قبول تلك الدعوات كان عليه أن يتريث في الامر لئلا يفشل فيخسر كل ما ربحه الى الآن فضلًا عن أن الدخول الى درعا على جيش من السكان المجاورين ثم التراجع عنها يعرض اولئك السكان الى مجزرة فظيعة ويتركهم تحت رحمة الاتراك ولهذا بالاشتراك مع فيصل قرر على الانتظار ريثا يقوم اللنبي بالخطوات الاولى في الهجوم فذا نجح سارا في خطتها

ولكن في الوقت نفسه الذي قرراً فيه الانتظار رايا ان يعرقلا سير الاتراك ولو قليلًا فيمنعانهم عن ارسال النجدات الى جيشهم في فلسطين لعلمها يسهلان بذلك على اللنبي الخطوات الاولى في الهجوم. وافضل مكان لعرقة سير الاتراك نسف الخط

الحوا

SU

واص

وهو

استة لورد

وحو

الاز

فيه

است

بال

11

بعا

20

يرا

2

دو

الحديدي حيث يم فوق عدة جسور على نهر اليرموك . واختار لورنس اثنين من هذه الجسور التي يصعب على الاتراك اعادة بنائها فخابر اللنبي بهذه الخطة الصغيرة وطلب اليه رايه فاجابه انها فكرة حسنة ويجب القيام بها في احد الايام الواقعة بين الخامس من تشرين الثاني والتاسع منه أذ يكون اللنبي قد بدأ في مهاجمة العدو الذي يشعر أذ ذاك أنه منفصل عن مركزه العام في دمشق ويقطع الامل بالنجدات فتضعف قواه المعنوية كثيرًا مدة اسبوعين على الاقل

وكان على لورنس لكمي يتم خطته هذه ويصل الى اليرموك ان يسافر مع جماعته من العقبة مارًا بالازرق مسافة ٢٠ ميلًا واذ ظن الاتراك ان لورنس وجيشه بعيدون عن الخط الحديدي تركوه دون ان يحموه بقوة كافية فكان ذلك ملائماً للجيش العربي كل الملائمة

وكان في الجاعة التي اختارها لورنس شاب شجاع يدعى علي ابن الحسين شريف حارثوقد ابدى شجاعة فائنة في معاركه الاولى مع فيصل قرب المدينة واذ كان علي ضيف جمال باشا مدة في دمشق كان يعرف الكثير عن الاحوال في سوريا واذا اضفنا كل هذا الى شجاعته في المخاطر كان الورنس فيه اكبر معوان على الاعدا. في رحلته هذه

واستصحب لورنس معه المهندس الانكليزي في العقبة والذي كان يعتمد عليه في دس الالفام واشعالها وكانت خطة لورنس ان يسير بجاعة قليلة الى الازرق ثم من هناك يسير بجاعة تبلغ الخمسين عدًا الى ام قيس تحت قيادة رفاع الشجاع وهناك يبذل جمده في استالة نفر من بني الي طي رجال زعل لمرافقت اليخا وهولاء يعين لهم الهجوم على الجسر وقتل حراسه بعد نسفه واذا كانت المحطات المجاورة لترسل الى

الحراس نجدة كان على بني طي ان يصاوهم نارًا حامية من مدافعهم الرشاشة التي يطلقها الكابتن الانكليزي « برايز » من الفرقة الهندية التي كانت في الساحة الغربية واصبحت الآن تحت قيادة جمدار حسن شاه

وبينا لورنس وجماعته على وشك السفر قدم اليهم بغتة الامير عبد القادر الجزائري وهو حفيد الجزائري الذي حارب الفرنسيس في الجزائر مدة ليست بقصيرة . وبعد ان استقر به المقام عرض على فيصل رجالهُ سكان القرى المجاورة لنهر السيرموك فسر لورنس لهذا القادم الجديد وقرر على العدول عن مهاجمة الجسور عن طريب الازرق وحول افكاره الى مهاجمتها في وادي خالد وعدل ايضاً عن دعوة رفاع ليلاقيه الى الازرق . واذهم في هذه الحال ورد اليهم نبأ برقي من الكولونل برمون يقول لهم فيه أن عبد القادر هذا جاسوس في يد الاتراك فيجب الحذر منه فقرر لورنس على استخدامه ولكن بجدر فضمه الى جماعته وساروا في طريقهم شمالاً ثم شرقاً ولكي لا نطيل الكلام على القادى و نعرض عن وصف ما جرى لهم في الطريب و وننتقل بالكلام الى وصف هجومهم على الجسور فوق نهر اليرموك

وقبل ان تصل الجاعة الى الازرق ركب عبد القادر الجزائري ورجالهُ على خيولهم الجميلة واستعدوا للمعركة مدعين ان العدو اصبح قريباً وساروا في مؤخرة الجاعة على بعد بعض الامتار ولما وقعت عينا على على الازرق صاح من شدة الفرح واستحث مطيتهُ ثم نظر الى الارض ورأى الاعشاب الخضراء تغطيها فنزل عن ظهر ناقته واخذ يرقص طرباً لرؤية تلك الاعشاب النضرة ولما رجع الى العمل التفت الى الوراء فلم يرا عبد القادر ورجالهُ فارسل الرسل لارشاد، اذا كان ضل عن الطريت فرجع الرسل دون ان يقفوا لهُ على اثر فعلموا اذ ذاك ان خطتهُ هذه كانت مدبرة وانهُ تركهم وذهب الى الاتراك لينقل اليهم اخبار لورنس ويطلعهم على عدد رجاله فلم تسر الجاعة

بهذا الحادث ولكن قد كان ما كان فاضطروا الى تغيير الخطة وعدلوا عن مهاجمة ام قيس اذ لم يوسلوا الى رفاع خبرًا ليلاقيهم الى ذلك المكان وعدلوا ليضاً عن وادي خالد اذ لم يعد بالامكان الاتكال على رجال عبد القادر فلم يبق امامهم الا الجسر الواقع في تل الشهاب ولكي يصلوا اليه كان عليهم ان يجتازوا المسافة بين درعا والرمث

ال

9

-

تابعت الجاعة سيرها الى ان وصات الى قرب تل الشهاب ووقفت قليلًا فاختار لورنس من الهنود المرافقين للحملة ستة من اشجع الفرسان ووضعهم على ستة من اقوى المطايا وجعلهم تحت قيادة حسن شاه الذي اختار مدفعاً واحدًا وهذا نقص في العدد الحربية جعل لورنس يتشاءم من هذه الحملة · وكان في الحملة جماعة من بني صخر ايضاً المشهورين في الحرب فوضعهم لورنس تحت قيادة فوَّاد وعدين لهم الهجوم بعد نسف الجسر واما جماعة بني سرحان فكان لورنس على شك في اخلاصهم نحو القضية العربية ولهذا عين لهم حراسة الاباعر عندما تتقدم الجاعة الى الامام للحرب والنسف

ولما بلغت الجاءة القليلة مكاناً يقرب من الجسر الذي كانت تنوي نسغه وقف قسم منها ومعهم المدفع وتقدم قسم آخر لوضع المتفجرات تحت الخطوط الحديدية وكان هذا العمل منوطاً باورنس الذي نزع نعله من رجليه واخذ في الزحف تارة والمشي طورًا حتى وصل الى الخسط الحديدي قرب الجسر تماماً وباشر في وضع المتفجرات تحت القطع التي تربط الخط الواحد بالآخر ونظر الى الامام فرأى الحارس على بعد ١٠٠ مترًا واقفاً نجانب صخر عال وما هي الالحظة حتى سمع لورنس وجماعته صوت وقع بندقية الى الارض وكان سبب ذلك فرقة الهنود التي كانت تتخذ مراكزها للدفاع ولما سمع الحارس الصوت نظر الى فوق فرأى على التل جماعة من مراكزها للدفاع وفل سمع الحارس الصوت نظر الى فوق فرأى على التل جماعة من

6

الجنود فصرخ عالياً حتى ايقظ الحامية وبدأ اطلاق الرصاص من الفريقين وكان الحالون يعرفون انه أذا أصيب المتفجرات برصاصة انفجرت بين ايديهم فقتلتهم ولهذا عندما حميت نبران المعركة طرحوا المتفجرات الحالودي فذهبت سدى وتراجعوا يندبون سوء حظهم وفشلهم . وفي تراجعهم رأوا في الطريق جماعة من الفلاحين عائدة من درعا فسلبها السراحين ما كان معها فاستنجدت الجهاعة بالقرى المجاورة حتى كان وراء جماعة لورنس جيش لا يدرك الطرف آخره وهربوا قانعين من الغنيمة بالاياب . وهكذا سارواكل الليل حتى وصلوا في الصباح الى مكان امين فاناخوا فيه ودقوا الطنب للراحة ولكن كان الغضب علا رؤوسهم بسبب ما اصابهم من الفشل وكانت اصوات مدافع اللنبي اكبر مسكت لهم . ثم سارواكل ذلك النهار الى ان وصلوا الحالي الي وصافة قرب غروب الشمس وكلهم يائس . فتشاجر احمد وفواد وابي مصطفى الطاهي ان يطبخ لهم طعاماً فانهال عليه فرج وداود بالضرب الى ان اجهش بالبكاء وناموا كلهم والفشل مخيم فوق رؤوسهم اضف الى ذلك ما لحقهم من التعب بعد سفو وناموا كلهم والفشل محيم فوق رؤوسهم اضف الى ذلك ما لحقهم من التعب بعد سفو مئات الاحيال في مدة قصيرة من الوقت بين غروب الشمس والغروب التالي دون ان يذوقوا طعاماً اوكرى



9

#### نسف القطار

5

11

11

11

9

ۆ

لا يخفى على القارىء أننا عندما تركنا الازرق للقيام بأعمال النسف والتدمير حملنا معنا زادًا يكفينا ثلاثة ايام فقط وها نحن الآن قد نفذ زادنا ولم ننجح في المهمة التي سافرنا لاجلها فاصبحنا تحت تاثير عاملين شديدين الجوع والفشل

وبينا نحن في حيرة وارتباك اذا باحدنا يقول «قد بقي معنا قليل من المتفجرات فلماذا نرجع بها ? لنجرب ثانية علنا ننجح في نسف قطار ما » فهلل الباقون اكلامه وصفقوا وقالوا له «الحق ما قلت» وقام بنو صخر يطلبون مخاطر ليتجشموها والسراحين يتوعدون الاتراك ويظهرون رغبتهم في الفتك بهم

واما أنا (لورنس) فاعرف ان نسف القطر لا يقوم بالكلام والوعيد والتهديد بل يحتاج الى معارف فنية في الخطط الحربية واستعال الجهاز الذي يولع المتفجر فترددت بادى وي بد المنني بعد درس المسألة رأيت ان المدفعيين الهندود الذين معي قوم الشداء اذا كانت بطونهم ملائة واما تحت وطأة الجوع فهم لا يعادلون الاولاد باساً في المعارك ولو كانوا كالعرب يقضون الايام العديدة على طعام قليل جدًا اكانت

الاخطار اقل مها هي فضلًا عن ان العربي اذا ضاقت بهِ الحيل عمد الى جملهِ فقتلهُ واكل لحمهُ واما الهندي فلا ياكل لحم الجال مطلةًا

اوضحت لعلي كل هـذه الامور وابنت له مواقـع الخطر ولكنه أصر قائلًا «انسف لنا القطار وانا ورجالي نتكفل بالهجوم بدون مساعدة المدافع» وبعد اللتيا والتي قر قرارنا على ان نكمن لاحد القطر فننسفه واذا رأينا فيه من الزاد ما يلاغنا كان ذلك غاية ما نروم ونطلب واذا لم نجد فيه المطلوب عرقلنا سير الاتراك وساعدنا اللنبي ولو قليلًا وليس من حصاة صغيرة الا وتسند خابية كبيرة

ولما تولت حجب الظلام وانبثق نور الفجر قمنا جميعنا وكنا نبلغ الستين عدًا فسرنا. الى تل منيفير الذي كنا نقدر أن نرى منهُ الخط الحديدي ونجــد فيه مرعى للاباعر ومنافذ عديدة للهرب فقضينا هناك كل ذلك النهار نسرح الطرف في ذلك السهل الواسع وننظر الى الافق البعيد فنرى قمم جبل الدروز مكسوة بالغيوم وقرية امالجال وغيرها من القرى كانها في خضرة ذلك السهل كبقع الحبر في صحيفة من القرطاس ولما «خيم الغسق وتصرم الشفق» خف عدد قليل منا للهبوط الى الخط الحديدي ووضع اللغم تحتَّهُ واذ وصلنا الى الجسر وبدانا العمل سمعنا فوقنا دمدمة واذا بــــه صوت قطار مار فتركناه لشأنه وعدنا إلى العمل الى ان تم الاس على غاية ما نزوم ثم اخذنا نتراجع الى الوراء طامرين شريط اللغم في التراب وخوفاً من ان نترك علامات اقدام على الارض نزءنا نعالنا من ارجلنا ومشيئا حفاة الى ان بلغنا الى مكمن امين فبقيت ووصلنا الجهاز الكهوبائي بشريط اللغم وكان طول الشريط نحوا من ستين مترًا وبعد ان اتمت كل ذلك جلست في مكاني انتظر قدوم القطار وما هي الا مدة قصيرة حتى رايت احد حراسي يعطى اشارة تدل على ان احد حراس الاتراك يقترب مني في دورت التفتيشية فهربت خفية الى حيث رفاقي جالسون وحملت معي الجهاز

الكهربائي واعطيتهُ لاحد رجالي ولما اتم الحارس دورتهُ ورجع الى مكانهِ الاول رجعت انا ايضًا الى مكاني بدون الجهاز على امل ان يأتيني بهِ من كان يجملهُ وما كدت اجلس في مركزي حتى مر قطار سريع جدًا قبل ان يتمكن حامل الجهاز من الوصول الي فكانت تلك فرصة مضيعة وبدأنا نتشاءًم من هدده السفرة غير المشهرة

ولكي احول انظار رجالي عن الفشل اقترحت عليهم اقامة حراس في اكثر من مكان واحد وكان هذا الاقتراح مشجعاً لهم مع انهم كانوا بـــلا زاد وكان المطر يتساقط بشدة ويعضنا البرد بنابه وكان اذا توقف المطر هبت ريـــح باردة تخترق الثياب وتدخل الى الجميم كانها سيف ماض فجلسنا على ذلك التل ونحن في هـــذه الحالة المملة لا طعام ولا عمل ولا مكان ناشف نجلس عليه وقلت في نفسي ان طقساً كهذا يو خر سير اللنبي نحو القدس فنضطر بذلك الى قضاء سنة اخرى في حالة لا يحكن ان يتحملها بشري

وقرب الظهر صحا الطقس قليلا وتقشعت السحب التي كانت تواصلف الملطر الرذاذ تارة وطورًا بالمتهاطل منه واذا بجراسي يشيرون الى قدوم قطار فتراكض القوم كل الى مكانب وجلست انا في مكاني المعين والحهاز بيدي وتطلعت الى الوراء فوجدت ان الحباعة محتفية جيدًا وراء الصخور وبقيت جالساً في مكاني نحو ساعة من الزمن حسبتها دهرًا فسالت رجالي عن القطار فقالوا لي انه يتقدم انتظر فانتظرت مدة اخرى ثم سمعت صوته يتقدم رويدًا رويدًا وكان الطوله واضعف قاطرته التي كانت تسير على الحطب يتقدم خطوة ورايت فيه عربات مكشوفة الوءة جنودًا ولما وصلت القاطرة الى مكان اللغم ضغطت على الحهاز وانتظرت الانفجار فلم يحدث شيء فاعدت العمل نفسه شدلا مرات ثم رابعة ولكن دون جدوى فعلمت ان هنالك تشويشاً في الجهاز فسار القطار امناً ونجا بمن فيه وفي تلك الساعة رايت نفسي هنالك تشويشاً في الجهاز فسار القطار امناً ونجا بمن فيه وفي تلك الساعة رايت نفسي

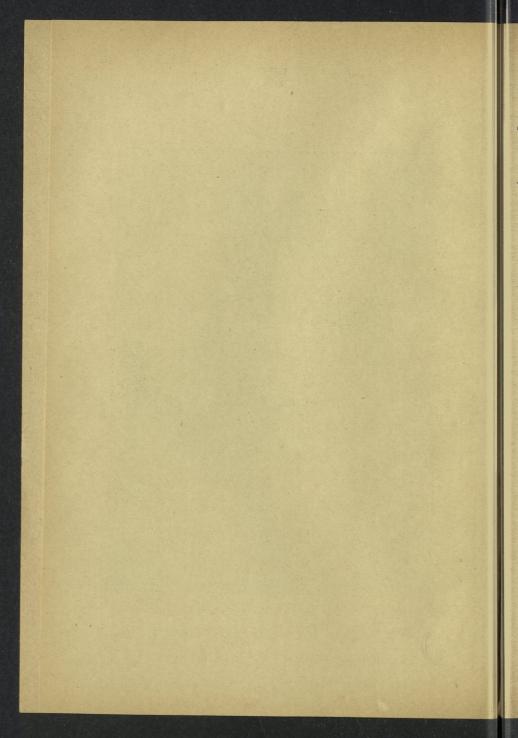

دمف عملة المدورة

عد رو الم غير را فو الاحمد من الوو

السبب في الفشل · امامي قطار ملان بالجنود يسير على بعد ستين مترًا وانا لا اقدر ان اتى عملا · وكيف اقابل رفاقي الذين ينتظرونني على راس التل وبنادقهم في ايديهم يرجون نسف القطار لسلبه ونهبه والاقتيات بما فيه من الطعام · ولما اجتاز القطار الجسر رجعت الى راس التل كالارنب الجبان اطلب ملجاً مع رفاقي الذين بعد ان عرفوا السبب انقسموا الى قسمين منهم من لامني وهم لقتلي وهم السراحين ومنهم من دافع عني وهم بنو صخر واذ سمع علي الجلمة والصياح تقدم واصلح بين الفريقين مفتياً في الامر بالتي هي احسن فنجاني من ورطة يعسر الخلاص منها

واخذت الحهاز ونزعت عنهُ غلافهُ ثم اخـــذت في اصلاحهِ حتى اصبح بمطي نارًا كهربائية عندما تتلامس آلاتهُ الداخلية فوعدت الحباعة خيرًا واذ كان الليل قد جاء واشتد سقوط المطر انتحينا ناحية وقضينا الليل بسين الانين والتذمر الي ان انجسلي الظَّلام ولاح نور الصباح فعمدنا الى بعير قد اصابهُ الحرب فذبحناه وجلسنا اناكل لحمهُ نيئًا اذلم يكن لدينا حطب ناشف نحرقهُ وما كدنا نستقر في اماكننا. للطعام حتى صرخ الحارس ها القطار قادم فاسرعنا الى مراكزنا وبيدي الحاز وما هي الا هنيهة حتى قدم القطار وفيه قاطر تان الواحدة في مقدمه والاخرى في موخره ولما وصلت القاطرة الاولى الى مكان اللغم ضغطت على الجهاز فتصاعد التراب والصغور في الحو وخيمت فوق القطار سحابة من الدخان ودوت الاودية لشدة صوت الانفجار ولما انجلي الدخان راينا قطارًا مكسرًا ولكن لم يمض الا الوقت القصير حتى راينا العدو يستفيق من غيبوبته ويصلينا نارًا حامية فقابلناه بالمثل ووجدت نفسي بدين نارين نار العدو من امامي ونار الاصحاب من وراثي فسقطت الى الارض لكي لا يصيبني الرصاص فظن رفاقي انني قتلت فركضوا اليُّ ووجدوني سالمًا لم اصب باذي واذ راينا العدو يفوقنا عَدْدًا وعُدْدًا انسحبنا من وجهه بانتظام الى ان وصلنا الى مكان امين فجلسنا وذبجنا جِمَلًا آخر اصيب بالجرب ثم وزعتُ الدراهم على اهل الذين قتلوا في المعركة ومنحت الذين أبدوا شجاعة جوائز متنوعة ثم في اليوم التالي رجعنا الى الازرق رجوع المنتصر ولما وصلمنا الى قصرنا القديم هناك راينا ان امير صلخد الدرزي كان قد سبقنا اليه فاخبرنا ما عملهُ الامير عبد القادر الجزائري بعدد ان تركنا في الطريق كما يعلم القارئ واليك قصة ما فعل

ذهب الى القرى الدرزية رافعاً العلم العربي وكان رفقاؤه يهزجون ويطلقون الناد فتعجب القوم من هذا العمل حتى ان القائد التركي اعترض على سلوك عبد القادر هذا السلوك واذ حضر ذلك القائد ليبدي اشمئزازه من عمل كهذا راى عبد القادر جالساً بكل عجب على ديوانه وحوله رجاله وبدأ بخطاب فصيح جاه فيه ان الشريف العربي قد استولى على جبل الدروز بواسطته وانه بالنيابة عن الامير فيصل يثبت كل مأمود في وظيفته فاستاء الدروز لهذه السياسة الخرقاء وحقهم ان يستاؤوا ولكن الامير عبد القادر انهال عليهم بالسب والشتائم ثم خرج من الخيمة مسرعاً الى درعا حيث فعل كما فعل في صلخد ولكن الاتراك لم يصدقوه كما انهم لم يصدقوا ما اخبرهم به اننا فعل في صلخد ولكن الاتراك لم يصدقوه كما انهم لم يصدقوا ما اخبرهم به اننا منتسف القطر على جسر اليرموك ولكن عندما سمعوا اننا حقيقة نسفنا القطار هناك اهتموا باخبار الامير عبد القادر فالقوا عليه القبض واستاقوه الى الشام ليكون برفقة حمال باشا وتحت مراقبته

### قوة جديدة

توكنا في المقال الماضي لورنس وجماعته في الازرق يستمعون الى قصة الامير عدد القادر الجزائري كما رواها شيخ صلخد · وبعد ذلك عزم لورنس على الرجوع ثانية الى العقبة للوقوف على الخطط التي وضعها اللنبي فاستصحب جماعة من رفاقه وسار جنوباً الى المقر الاساسي للجيش العربي في العقبة وقد قاسى في سفرته هذه مخاطر ليست بقليلة ولكن ضيق المقام يضطرنا الى اهال ذكرها · ولهذا نبدأ القول بان الذي ينظر الى خارتةسورية وداخليتها وخارتة فلسطين والصحراء برى ان الازرق واقعة الى الجنوب من جبل الدروز والعقبة واقعة في الجنوب قرب شبه جزيرة سيناء على الحليج المعروف بذلك الاسم وما كانت حملة لورنس شمالاً لنسف الجسر سوى انسلال خني بين جيوش العدو ولذلك كان عليه في رجوعه ان يمر في اماكن مجاورة للعدو معرضاً نفسة بذلك لاخطار جمة ولكن صاحب الحياة ناج فتمكن لورنس من الوصول الى العقبة حيث اخبروه ان اللنبي يطلبه اليه في مقره في جوار غزة فاسرع لورنس ملبياً الطلب على متن طيارة اقلته من العقبة الى السويس ومنها الى غزة

فوجد اللنبي يتلقى اخبار انتصاره في انحاء فلسطين حتى ان لورنس اكتفى بان قـــال لهُ انهُ فشل في نسف جسر اليرموك وقد وصفنا للقارى. ذلك الفشل في مقالات سابقة

غير ان اللنبي كان عُلا مجمر انتصاراته فلم يعر فشل لورنس اقبل اهمام وبينا كان الاثنان يتجاذبان اطراف الحديث وردت الى اللنبي رسالة من احد قواده «شتود» يخبره فيها ان القدس قد سقطت امام الجيش الانكليزي فتهيأ اللنبي لدخول المدينة دخول المنتصر واحب ان يشاركه لورنس في حفلة الدخول فاستصحبه معه ودخلا معاً على راس كتيبة من الجيش ولكن لم يتالكا من اظهار التواضع والاحترام امام ذلك المكان المقدس الرهيب ثم جلسا يبحثان فيا يجب عمله بعد ذلك

وكانت خطة اللنبي في ذلك الوقت ان يويخ جيشة الى ان ينقضي النصف الاول من شباط ثم يعود الى الهجوم فينقدم الى اديجا واشار الى لورنس بان العدو يستخدم وادي البحر الميت لنقل المون والذغائر فاذا تمكن هذا الاخير من عرقلة سير العدو في تلك الناحية كان ذلك اكبر مساعد لاللنبي و فاجاب لورنس انه اذا بي الاتراك متزعزعين في مراكزهم فالحيش العوبي يقدر ان يتصل بجيش اللنبي في الطرف الشمالي من البحر الميت واذا كان اللنبي يكفل لجيش فيصل نقل خمسين طناً من المون يومياً فانه يتمكن اذ ذاك من نقل القيادة العربية العامة من العقبة الى اريحا

فراقت هذه الخطة اللذي واركان حرب واتفق القواد جميعهم على ان الجيش العربي سيسير شمالاً نحو البحر الميت باسرع ما يمكن فيصله قبل نصف شباط ويقطع ارسال المون الى اريحا ثم يواصل سيره شمالاً فيصل الى وادي الاردن قبل آخر شهر اذار

وعاد لورنس الى العقبة حاملًا التعليمات والخطط الجديدة ولما بلغها وجد ان الجيش العربي اخذ بعد دعوة اللنبي ينظر اليهِ نظر الاحترام كما ان لورنس نفسهُ بدأ في اعداد حرس شخصي يحميهِ من يد مغتالة

عندما تحركت ركاب الجيش اولاً من رابع الى الينبع لم يهتم به الاتراك كثيرًا طنا منهم انه موجة صغيرة في بجو الحرب الكبرى وسوف تضمعل مع استعال قليل من القوة في وجهها واما الآن فقد اخذ منهم القلق كل مأخذ حتى انهم كانوا ينسبون ادارة الثورة العربية للانكليز كما كان الانكليز ينسبون ما يقوم به الاتراك من الخطط الحربية الناجعة للالمان الذين كانوا في ذلك الوقت قد انتشروا في انجاء تركيا كلها ولهذا اخذ الاتراك يعدون بدفع مئة ليرة عثانية لكل من ياتيهم بضابط انكليزي ميتاً او حيًا ثم وضعوا على راس لورنس بعد سقوط العقبة ثمناً باهظاً جذًا وبعد نسف قطار جمال باشا ظهر اسم الشريف علي مع لسم لورنس على راس قائمتهم ايضاً ووضعوا على راس الواحد منها عشرين الف ليرة لكل من يمسكه حيا وعشرة آلاف ووضعوا على راس الواحد منها عشرين الف ليرة لكل من يمسكه حيا وعشرة آلاف ليرة لمن ياتي به ميتاً ومع ان نوع الشمن لم يعرف اذهباً كان ام ورقاً ومع انه لا يحرن الناكيد ان الاتراك يقومون بالوعد فالحالة كانت تقضي بالانتباه والحذر فاكثر لورنس من الحرس الشخصي ليكون في حرز امين يقيه شر عدو منتقم وجمع حوله كل متشرد ثائر على الحكومة التركية وتسنى له أن يلتي عددًا كافياً من هذا الذوع كل متشرد ثائر على الحكومة التركية وتسنى له أن يلتي عددًا كافياً من هذا الذوع

وحسب الخطة التي اتفق عليها لورنس واللنبي اخذ الجيش العربي بالزحف من العقبة شمالاً على طريق غربية موازية للخط الحديدي فاحتل الطفيلة اولاً وبعد ذلك داهمهُ الشتاء فوقف عن الحركة وهنا وقعت حوادث كان يجب علينا وصفها لولا ضبق المقام

وبينا لورنس ودفاقه يقاسون مرارة العيش في مكان بارد قضت الاحوال على لورنس ان يتوجه الى فلسطين المبحث مع اللنبي في امر قضية حربية ولما مثل لديه اطلعه القائد العام على نبأ جاء فيه ان الوزارة الحربية اصبحت تعتمد عليه (اللنبي) كثيرا الان لان حرب الخنادت في الساحة الفربية قد جعلت المعارك خطرة جدًا حتى اصبح الجندي لا يقوى على رفع راسه فوق حافة خندقه وهذه الحالة منعت جيوش

الجانبين من التقدم شبرًا واحدًا ولهذا لم يعد للحلفاء من امل سوى الانتصار على ثركيا في الساحة الشرقية واجبارها على التسليم ثم نقل قواتهم الى الساحات الاخرى واشارت وزارة الحربية على اللنبي بالسعي للاستيلاء على دمشق على الاقدل وحلب اذا كان بمكناً. وهذه البرقية من الوزارة الحربية البريطانية كانت السبب في دعوة اللنبي للورنس والبحث معه فيا اذا كان الجيش العربي الذي يولف الآن الجناح الاين من جيش اللنبي يقدر ان يتخذ على نفسه مسؤولية الزحف ضد الاتراك في شرقي الاردن فيحول اللنبي قواته إلى فلسطين ويدحر الاتراك فيها

فاجاب لورنس انهُ قبل اتخاذ هذه الخطة العامــة يجب النظر في امور لا بد من درسها وهي :—

اولاً — معان — فاذا كان اللنبي يقدر على امداد الجيش العربي بفرقة من الجالة لنقل المون لكي يصبح قادرًا على الابتعاد عن مقره مسافة ثانين ميلًا على الاقل فانه يقدر بذلك ان يعسكر شالي معان ثم يقطع الخط الحديدي فتضطر الحامية هناك الى التسليم على اهون سابيل خصوصاً ان الجيش التركي لا يقدر على الوقوف في وجه الجيش العربي اذا التحم الجيشان في معركة لمعت فيها السيوف وشرعت الخناجر، ثانياً ان الجيش العربي مجتاج ايضاً الى بعض مدافع رشاشة وسبعاية بعير لحمل المون والذخائر وثالثاً عماية الجيش العربي من جهة عان بينا هو مشغول في حصار معان

فقبل اللنبي بهذه الشروط واسرع فامر بارسال فوقتين من الجالة تحت ادارة ضباط انكليز الى الجيش العربي وكانتِ تبلك هبة عظيمة يتمكن لورنس بها من ارسال اربعة آلاف مقاتل مسافة ثمانين ميلًا عن المقر الاساسي كما ان اللنبي وعد بارسال المدافع اللازمة وحماية الجيش العربي من جهة عان اذ انه كان عليه لحاية جناحه ان يحتل السلط ويحتفظ بها بتركه فيها كتيبة من الهنود

وفي الغد التأم المجلس الحربي وكان لورنس حاضرًا التنامة فصادق على كل مسا

جرى فيه البحث في النهار السابق ثم سار لورنس جنوباً الى العقبة ليطلع فيصل على الحظة الجديدة مبيناً له ما جاد به اللنبي على الجيش العربي فسر فيصل كل السرور خصوصاً عندما اخبره عن انضام فرقتي الجالة الى الجيش العربي وانه اي اللنبي وضع تحت تصرف لورنس ثلاثاية الف ليرة انكليزية كنفقات ضرورية للجيش. وبفضل وسائط النقل الجديدة انفتح امام الجيش العربي مجال ليظهر نفسه انه كفوء للحرب النظامية بعد ان قضى الضباط الانكليز والعرب مدة ليست بقصيرة في تدريبه

وبعد مقابلتهِ لفيصل اسرع لورنس الى مصر لتحقيق ما وعده بهِ اللنبي فكان لهُ ما شاء من ضباط وعتاد حربية

نشأت الثورة العربية كطفل صغير مطالبة قليلة ولكن كانت المسؤولية عليه قليلة ايضاً واما الآن فقد اصبحت شابة تحتاج الى مساعدات كثيرة كما انه اصبح عليها مسؤوليات كثيرة ايضاً اذ ان اللنبي اصبح يعتمد عليها فاذا فشلت كان ذلك سبباً لخسارة الساحة الشرقية وهدر دماء عزيزة من جنود العرب والحلفاء وبكلمة كانت الثورة العربية في باديء الامر صغيرة لا تتعدى حد المناوشات وكان القواد العرب يقومون بها حبا بمجابهة الاخطار والمغامرات واما الآن فقد اصبحت حرباً منظمة يتوقف على الفشل فيها خسارة جسيمة وعلى النجاح ربح طائل

وكان اول خطوة خطوها اعداد هجوم على الخط الحديدي شمالي معان ثم التوجه جنوباً الى المدينة لحمل حاميتها على التسليم وهذا ما سنصفهُ في المقال القادم

11

واه

はに

احا

-

اس

.

-

#### معركة غير ناجحة

وفي احد الايام عقد اركان الجيش العربي مجلساً ضم جميع الضباط واتفقوا بالاجماع على مهاجمة العدو من ثلاث جهات او بالاحرى في ثلات ساحات حربية في آن واحد فكان الحيش العربي النظامي ليولف قلب الجيش تحت قيدة جعفر ويقوم بمهاجمة معان والاستيلاء عليها ثم يو ًلف جويس الضابط الانكليزي رتالًا من السيارات الحربية يسير بها الى الشرق لمهاجمة الخطوط الحديدية وتدميرها بحيث يتعذر على العدو اصلاحها وتو ًلف هذة الفرقة الجناح الايمن ثم يتألف الجناح الايسر من لورنس وجماعة من الجيش تحت قيدة مرزوق فيسيرون غرباً ثم شمالاً الى ان يتصلوا بالجيش الانكليزي في جوار اريحا وبذلك يجدقون بالعدو من كل جانب وهنا نصف للقارى ماحل بكل من هذه الفرق الثلاث التي كانت تو ًلف الجيش العربي الزاحف لمحاربة الاتراك

كان اليوم الثالث من نيسان السنة ١٩١٨ حينا نهض لورنس وجماعتهُ فتركوا (ابا اللسان) وكانت حياة الربيع تجري في الاجساد فتبعث فيها النشاط بعد خمول الشتاء وكانت الجاعة مو لفة من الني جمل من جمال السراحين تحمل المون والذخائر واضطر الفرسان اولا الى السير ببطء لكي يماشوا القافلة ويبقوا على اتصال بها ولما كان على هذا الجيش الزاحف ان يجتاز الخط الحديدي ثانية ارسل كشافة في النهار للتجسس ثم المرور بالجيش في الليل دون ان يشعر به العدو وكان لورنس بين افراد الكشافة فوصف المهمة التي انتدب لاجلها كما ياتي

قرب مغيب الشمس ظهرت لنا الخطوط الحديدية تتعرج بين العوسج النابت حديثاً وكانت السكينة مخيمة في تلك الارجاء فتقدمت غير هياب ولا وجل قاصدا اجتياز الخط الحديدي ثم الانتظار على الجانب الآخر الى ان يعبر باقي الجيش ولما لمس خف بعيري الخط الحديدي عرتني قشعريرة سببها ذكرى ما كنا نقاسيه في نسف خطوط كهذه وما بعدت بضع خطوات حتى رايت امامي حارساً تركياً كانه قد استفاق من سبات عميق ففرك عينيه وراى في يدي مسدساً مصوباً اليه فكان يلتقت الى تارة كانه يتوسل الا اوقع به شراً اوطوراً يلتقت الى بندقيته المسنودة الى صخر واطىء على بعد خطوات منه ولم يقدر على الوصول اليها. فتقدمت اليه وقلت له «الرب واطىء على بعد خطوات منه ولم يقدر على الوصول اليها. فتقدمت اليه وقلت له «الرب رحيم» وكانه على جهله اللغة العربية قد فهم معنى الجملة فاستبدل تؤسله بفرح ظهر من وقت الى آخر ان ارى الشاب الدركي يسرع الى بندقيته بعسد ان اتجاوز مرمى من وقت الى آخر ان ارى الشاب الدركي يسرع الى بندقيته بعسد ان اتجاوز مرمى رصاص المسدس ويطلق على رصاصة من بندقيته فيلقيني الى الارض صريعاً ولكنه كان شهماً فعفا عن رجل سبق ان كان قادراً ان يقتله ولكنه لم يفعل

ولما اجتازت الكشافة الخط الحديدي وبعدت عنه قليلًا اوقدنا نارًا يسترشد. بها الينا باقي الجيش وانتظرنا هناك الى ان عبرت الجال سالمة بما عليها ومن معها ثم استانفنا المسير الى وادي الجنز حيث القينا عصا الترحال واصطاد بعضنا عددًا من طير الخبارى فاولمنا وليمة عز مثيلها في تلك الفيافي كما ان الجبال نالت نصيبها من الوليمة فتعت نفسها بالاعشاب الطريئة النابتة في كل مكان معلنة قدوم فصل الربيع

و قة

الو

الهذو

اة

عمل

قاص

نعد

11

11

0

مزظم

Z

وا

وال

وبعد ذلك تقدمنا الى عطاره حيث كان ثلاثة من حلفائنا ينتظروننا على احر من الجمر وهم مفلح وفهد وادهوب وكانت خطتنا كما رسمها لنـــا اللنبي ان نجتاز الخط الحديدي ثانية الى تهمد حيث تستق قبيلة بني صخر ثم نسير الى مادبا ونعتصم بها جاعلينها مقرنا الاساسي الى ان يهد لنا اللنبي الطريق بين اريحا والسلط وبذلك نتمكن من الاتصال بالجيش الانكليزي دون ان نطلق من بنادقنا رصاصة واحدة ولكن لا نتمكن من المسير حسب الخطـة قبل أن تردنا الاخــار أن الجيش الانكليزي قد احتل السلط وآمن على نفسه فيها فبقينا في مكاننا ننتظر الاخبار بشوق زائد وما هي الا مدة قصيرة حتى وردت الانباء أن السلط اصحت في يد الانكليز وبعد نصف ساعة كنا نسير نحو تهمد حسب الخطة ولكن وردت انساء اخرى في ذلك النهار تقول ان الحيش الانكليزي اخــــذ يتراجع عن السلط في وجه الاتراك الذين يطاردونه في وادي الاردن ثم جاء رسول آخر يحمل الينا تفاصيل الموقعة وهي أن الانكليز بعد مهاجمة السلط مدة يومين كاملين لم يتمكنوا من نيل شيء سوى تدمير بعض الخطوط الحديدية الى الجنوب من معان . فقلقت افكاري (لورنس) لهذه الاخبار وارسلت ادهوب مزودًا بكتاب الى «شتود» و «شيا » وطلبنا اليهِ الاسراع بالجواب فسار على ظهر جواده ينهب الارض نهب ً وفي آخر ذلك الليل سمعنا وقع سنابك حصانه فاسرعنا اليه ولسان حالنا يقول «وعند جهيئة الخبر اليقين» فاخيرنا أن أحمد جمال باشا مستقر الآن في السلط يشنق من العرب من والي الانكمليز وساعدهم ولا يزال الاتراك يتتبعون الانكليز في وادي الاردن والشائع انهم سيسترجعون القدس ايضاً • فصدقت القسم الاول من الاخبار ولم اصدق الخبر الاخير لعلمي انهُ اقرب الى المستحيل منهُ الى الحقيقة

وربما كان تراجع الانكليز حكمة من اللنبي ولكن على كل حال لم يعهد لنا عند العرب تلك الثقة التي كانوا يضعونها فينها فاصبحوا يخشون على موقفنا ثم على موقفهم ايضاً

وعزمت بعد سماع تلك الاخبار المقلقة على ان آمر الهنود المرابطين في الازرق بالرجوع الى فيصل ثم اللحاق بهم ولما سرنا في الطريق ووصلن الى وادي الجنز لقينا لهنود مرابطين هناك فامرتهم بالرجوع ورجعت انا ايضاً اتقدمهم مسافة بعيدة لانني لم اقدر على السير ببط. في حالات كهذه وما عتمنا حتى وصلنا الى قرية اردو ولما اعتلينا تلالها راينا الى شمالنا نور نيران مشتعلة فظننا انها صادرة من قرية جردون فاصخنا باسماعنا الى مكان النار فسمعنا دوياً عميقاً ثم راينا النديران تعلو وتعلو ثم انقسمت الى قسمين فاكدنا اذ ذاك ان جيشنا النظامي يحرق المحطة هناك فاسرعنا الى مستور نستطلعهُ الخبر فوجدنا مخيمهُ خالياً من الاحياء سوى ابن آوى كان يتتبع الروائح المنبعثة من ذلك المكان . فقروت ان اتقدم بسرعة الى فيصل فعنده اجد الخبر اليقين وفي طريتي شاهدت أرجالاً من الجراد تغشى الفضاء فقلت في نفسي هذا صيف سابع اقضيه في الشرق وكنا كلما تقدمنا الى الامام نسمع دوي الرصاص يعلو من جهة سمنه فتاكدنا ان جيشنا قد احتلها فتوجهنا اليها وفي الطريق لاقينا جملًا على ظهره هودج ولما اقتربنا منه قال قائده «هذا مولود باشا» فقلت «وهل اصيب مولود باشا باذي ?» وكان مــولود افضل الضباط في الجيش واخلصهم للقضية التي نحارب لاجلها • ثم سمعت صوتاً ضعيفاً يخرج من الهودج « نعم يا لورنس بك قد اصبت باذى ولكن اشكر الله فاننا قد استولينا على سمنه» فاجبتهُ انني متجه اليها ولما دخلناها وجدنا الاتراك لا يزالون يحاربون وهم بين عاملين عامل الامل بالنصر وعامل الفشل بالانكسار وكان نوري هادئاً وزيد قلقاً جدًّا فسألتها عن جعفر فاجابا انها ينتظران منهُ ان يهاجم جردون فقلت لهما انني شاهدت النيران تعلو من تلك الناحية ولا شك

في انهُ قد نجح في هجومهِ وما هي الاطرفة عين حتى وردت الينا رسلهُ قائلة انهُ في استولى على غنائم واسرى عديدين وان الحط من الحبهة الشمالية قد تدمر تماماً ثم يحا اخبرني نوري انهُ في ذلك الصباح نزل الى غدير الحج ودمر الخطوط الحديدية هناك الحايضاً

وبعد الظهر هدأت المعركة واستولى التعب على المتحاربين وسمعنا ان فيصلًا قد خيم في مكان يدعى وحيدة فسرنا اليه ولما وصلنا وانخنا الجال تقدم اليَّ ورحب بي وبعد تبادل الاخبار وجدت انهُ يعرف آكثر مني عن تراجع اللنبي في الشمال

وكنا نتجول في ساحة الحرب من مكان الى آخر ونشاهد النجاح يبسم في وجهمنا الى ان عثرنا على نوري واقفاً في مكان عال وعلى وجهم امارات الحيبة والحوف فسألناه عن السبب فقال لقد نفدت المون الحربية من جعبتنا فارسلنا نستعين ببيساني قائد المدفعية فقال انه الآن يطلق القذائف الاخيرة التي معه وزاد على ذلك انه نصح لنوري ان لا يهاجم العدو الآن الى ان تتوفر لديه المون

وكانت التتيجة ان راينا رجالنا ينسحبون هاربين من المحطة بعد ان احتلوها واهرقوا دماءهم في سبيل الاستيلاء عليها وكان الجرحى ينظرون الينا شررًا لتركنا اياهم اسرى بين ايدي الاعداء

وفي صباح اليوم الثامن عشر من شهر نيسان قرر جعفر الانسحاب بجيشه العربي الى سمنه تجنباً للوقوع بجسائر فادحة بسبب نفاد الرصاص وبما انه صديق حميم لقائد الحامية التركي ارسل اليه كتاباً يدعوه فيه الى الاستسلام فاجاب القائد التركي انه يجب التسليم لولا ان جمال باشا ارسل اليه اوامر مشددة بوجوب المدافعة الى ان ينفذ كل ما معهم من القذائف فاشار جعفر ان يطلق الاتراك قذائفهم في الهواء ثم يسلمون

في كونون بذلك قد اطاعوا اوامر جمال باشا ولا يعود عليهم لوم ولكن بيق الاتراك يحاولون الى ان تمكن جمال باشا من اختراق الصفوف كلها وارسال النجدات والمون الى الحامية على ظهر الجال والبغال بعد ان ثبت قدمه في عان واسترجع قرية جردون ولكن بيق الخط الحديدي مدمرًا مدة اسابيع عديدة بعد ذلك

상 상 상

15

## انجيش يستعد للهجوم

ذكرنا في المقال الماضي ان الجيش العربي زحف من العقبة بثلاث فرق وقد وصفنا ما جرى للفرقتين الاولى التي كان يقودها لورنس والاخرى التي تولت الهجوم على معان وكيف ان هاتين الفرقتين قد انتهى بهما الاس الى العسكرة حــول معان

ومحاصرتها وفي هذا المقال نصف ما جرى للفرقة الثالثة التي كانت تحت قيادة و جويس الانكليزي والتي اخذت على عاتقها مهاجمة محطة المدورة وتدمير الخطوط بر الحديدية بين معان والمدينة ولا نجد وصفاً يطابق الواقع غير الذي ذكرره لورنس نفسة قال :—

بعد ان استقرت الفرقتان على التلال حول معان ركبت السيارة وذهبت الى تفقد الضابط «دَوني» الذي اخذ على عاتقه تدمير الخطوط الحديدية . وقد قلقت له لانني اعرف انسه يجهل العربية كما ان الضباط الانكليز الاخرين الذين معه لا يحسنونها . ولما وصلت الى معسكره رايت السيارات واقفة بانتظام مستعدة للسير ووجدت كل فرقة في مكانها المعين لها والضباط جميعهم على اتم استعداد ففرحت لهذا المشهد وكاد يسبقني لساني للقول «لا ينقصكم الاعدو تهاجمونه»

وفي فجر اليوم التالي زحفت السيارات بهدو، نحو الخنادق التركية وما قربنا منها حتى راينا جاعة من الجنود الاتراك قد حملوا الاعلام البيضا، وخرجوا آلى ملاقاتنا صاغرين فاستغنمنا الفرصة واسرعنا الى المحطة ووضعنا تحت احد الجسور القريبة كمية كبيرة من الديناميت ونسفناه حتى لم يبق حجر على حجر فكان ذاك الجسر الاول ثم تقدمنا الى الجسر الثاني وهكذا الى ان نسفنا عدة جسور واخذ المهاجمون يقتربون من المحطة رويدًا رويدًا من كل جهة حتى اطبقوا عليها وهجموا كالذئاب المفترسة للسلب والنهب ووقفت الحامية التركية تنظر اليهم دون ان تحوك ساكناً

وبعد ان هدأت المعركة وخمدت الاصوات العالية وكان التعب قد اخذ منا كل مأخذ دققنا الطنب في الفلاة لننام ووضعنا حولنا الحراس الذين كانوا يفاخرون بنا فوقفوا قربنا بالسلاح الكامل كما يقف الحراس على باب قصر بكنهام في لندن (وهو قصر الملك البريطاني ) ثم اخذوا يتمشون ذهاباً واياباً محدثين اصواتاً مقلقة فتقدمت اليهم

قيادة وعلمتهم كيف يجلس الحراس في الصحراء هادئين لكي يتمكن الباقون من النوم فطوط براحة

وبعد ان كان انا ما شننا من الراحــة والفوز قررنا على ان نهاجم محطة المدورة بعد ثلاثة ايام وهذه هي المحطة التي جئنا اليها مهاجمين قبلًا ولكنا رجعنا عنها نخفي حنين نتعاثر باذيال الفشل والخيبة كها عرف القراء في احدى المقالات السابقة

وفي صباح اليوم الثالث المعين دكينا السيارات عوضاً عن النياق وسرنا الى ان وصلنا تجاه المحطة آملين ان نرى حاميتها قد تولاها الذعر بعد سماعها اخبارنا عن نسف الجسور حولها • وإذ اقتربنا منها راينا امامها قطارًا واقفًا ولم نعلم ما إذا كان مجمل موناً وذخائر او انهُ ينقل منها الامتعة استعدادًا للهرب وما كدنا نقترب بضع خطوات حتى راينا الحامية تقذف علينا القنابل من اربعة مدافع رشاشة فتراجعنا الى مكان كنا فيهِ على مأمن من الرصاص وهناك قررنا على ترك المحطة والشروع في تدمير الخطوط الحديدية بطريقة لا يقدر معها غري باشا القائد التركي على اصلاحها وفي ايام قليلة كانت المسافة بين معان والمدورة اي ثمانين ميلًا وسبع محطات كاما في ايدينا نتصرف بها كيفا نشا. وكان ذلك خاتمــة حصار «المدينة» التي انقطعت عنها النحدات الان

وفي هذه الاثناء قدم الينا من العراق ضابط اسمهُ يونغ ليساعدنا في تنظيم جيشنا وكان يحسن العربية جيدًا نشيط الهمة ذا اختبار واسع في الفنون الحربية . ولكمي يالف الموقف تدريجيًا كلفتهُ بان يجمع جيوش زيـــد وناصر ومرزوق الى وحدة تعمل معًا في المحافظة على ما دمرناه من الخطوط الحديدية والمدافعة عن المحطات المحتلة ثم ذهبت الى العقبة ومنها الى السويس اكري اتباحث مع اللنبي بالخطط التي كان قد وضعها للهجوم القادم

وقبل أن أصل الى مخيم اللنبي لقيت الجنرال بولز فقال لي مبتسماً أن الانكليز

ورنس

للسير حت

منها

الآن في السلط فدهشت لهذا الخبر غير المنتظر ولكي يزيل دهشتي الخد في ايضاح الحالة قائلًا ان روَّساء قبيلة بني صخر قد حضروا الى اريحا وتطوعوا لخدمة الجيش الانكليزي وتقديم رجالهم البالغين عشرين الفاً في جوار تهمد فسألت له من هر رئير بني صخر فقال بلهجة الانتصار هو فهد و كأنه شعر بانه اكتشف شيئاً في منطقتي اقدر على اكتشافه وانا اعرف حتى المعرفة ان فهدا لا يقدر ان يجمع اكثر من اربعي رجل فضلاً عن ان تهمد في تلك الساعة كانت خالية من بني صغر تماماً لانهم قد ارتحلوا جنوباً لمساعدة الضابط الجديد يونغ فياكان هذا الايضاح الا ليزيدني حيرة وارتباكاً فاسرعت الى المقر الرئيسي واستطلعت الاخبار فوجدتها كما رواها بولا وارتباكاً فاسرعت الى المقر الرئيسي واستطلعت الاخبار فوجدتها كما رواها بولا المعرقوبية وهولا الشيوخ كانوا قبلاً قد انحدروا الى القدس ليخدعوا اللنبي ويدفعوه المعرقبيم ونفحهم بالهدايا الشميئة ولما وصل قائد الفرسان بفرقت الى المكان المعين لم يجد احدًا من المساعدين وراى نفسه أمام نيران الاتراك الذين تقدموا الى المعين لم يجد احدًا من المساعدين وراى نفسه أمام نيران الاتراك الذين تقدموا الى فرسانه التي لا يستخف بها

دخلت على اللنبي فوجدته كثيباً مفكراً فسألته عن السبب فقال ان الالمان يقومون بهجوم عنيف في الساحة الغربية وذلك يمنع عنه المساعدة التي كان الحلفاء قد وعدوه بها وعليه ان يحافظ على القدس دون ان يفقد جنديًا واحدًا من جيشه لصعوبه الاستعاضة عنه نجندي آخر

غير ان الوزارة الحربية وعدته بانها ترسل اليه فيلقاً من الهنود المرابطين في العراق وبذلك يتمكن من اعادة تنظيم جيشه استعداداً للهجوم في اراخر صيفالسنة ١٩١٨ وعندما كنا نتناول الشاي ذكر اللنبي فرقة الجالة في سيناء وانه مزمع على حلها وتوزيعها على الفرق الموجودة فاستغنمت الفرصة وسعيت جهدي لديه ولدى مدير

ضاح الميش

4

San San

عاية قد الرة الولة

هوه كان الى قوة

ان قد

اق ۱۰ لها

. 1 18

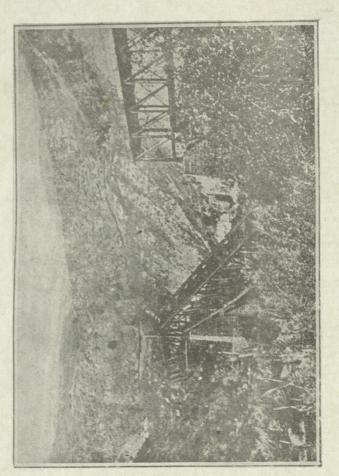

and likely in inis

النقليات في الجيش للحصول على عدد من الجال اضمة الى الجيش العربي فنجحت وكان لي من تلك الفرقة المنحلة الفا جمل . فخملت هذه الانباء ورجعت بها الى فيصل الذي كان معسكرًا في الي اللسان وبعد ان دخلت خيمتة واستقر بي المقام لم ارد ان افاجئة بهذا النبأ السار فاخذنا نتحدث عن كل موضوع تحت الشمس من التاريخ القديم الى الحديث الى امطار الربيع والجياد الصافنات واخيرًا قلت له مع قليل من الاهتام ان اللئبي قد نفحنا بهبة ملكية وهي انه اعطانا الني جمل فقام وقبلني بين عيني وادعوهم الي " فظهر البواب هجرس على الباب فقال له فيصل « اذهب الأن الفير وادعوهم الي " فأجاب ألبواب «ادءو من? » فقال له فيصل « فهدًا وعبد الله الفير وزعاً وواعد ونعال البواب عن الابصار وهمت بالرحيل فنعني فيصل وقال يجب ان تبتي معنا دامًا وليس فقط الى ان نصل الى دمشق

وما هو الاوقت قصير حتى سمعنا وقع الاقدام خارج الخيمة ثم عقبة هدو، اذ كان القادمون يرتبون ثيابهم وشعورهم قبل دخولهم احتراماً لقائدهم فيصل ثم دخلوا الواحد بعد الآخر وكان كل واحد يقول «ان شاه الله خير?» ثم يجلس على الطنفسة وكان فيصل يقول اكل واحد «الحمد لله» ولما دخل الجميع قال لهم فيصل «ان الله قد ارسل الينا وسائط النصر — الني جمل للركوب وسنسير الى حربنا والى حربتنا دون عائق ما ». فلم سمعوا هذا النبأ التفتوا الي ليروا ما اذا كانت لي يد في الحصول على هذه الهبة فقلت لهم «هي من خير اللنبي» فصرخوا «اطال الله حيات في وحياتك» وعندها وقفت وودعت الحضور وخرجت الى الضابط جويس لاخبره بكل ما حرى

15

## قبل الهجوم العام

اطلعت جويس على خبر الالني جمل فلم يكن اقل فرحاً من فيصل عند الطلاعه على الحبر وهكذا اخذنا نضع لها الخطط قبل وصولها ونهي، لها اماكن للمرعى وما شاكل اثناء الصيف المقبل وفي الوقت نفسه كان علينا ان نحافظ على ما احتللناه حول معان من المحطات والقرى لكي نؤحف الى الثمال عند ما تاتينا الاوام من اللنبي .

اخذت جبهة الثورة بالاتساع فكان فيصل يقبع في خيمته معلماً ومرشداً وناشراً دعوته بين شيوخ القبائل الذين كانوا يـ أتون اليه وكانت الجيوش في الوقت نفسه تبلي البلاء الحسن في ساحة القثال وكان الامير زيد معسكراً بنصف الجيش في الوحيدة علاه النشاط والهمة وكانه قد بعث تلك الروح في الضباط والجنود حوله حتى اصبح جيشه على اتم الاستعداد لمقابلة العدو وهكذا كان الاخوان فيصل وزيد الاول برصانته وهدوئه وكبح جماح كل حركة تدل على طيش او رعونة والثاني بنشاطه وهمته يبعثان الحياة في كل من استنام للخمول والكسل

بقينا مدة اسابيع نحمل على العدو الحملة تاو الحملة فكان زيد وجعفر يشغلانه حول معان وزحف الشريف ناصر برفقة بيك وهورنبي الى الحسا في الشمال واحتلوا مسافة ثمانية اميال من الخطوط الحديدية وذلك احبط مساعي الاثراك للهجوم ثانية على فيصل في الي اللسان

وفي هذه الساعة رايتني قادرًا على ترك الساحة الحربية والذهاب الى اللنبي للوقوف على خططه الجديدة ولما وصلت الى مقر القيادة العام آنست نشاطاً واهتاساً وامآلا بالفوز اكثر من الماضي وكان الجيش الموعود به اللنبي يرد من العراق والهند في الوقت المعين فيستقبله الضباط ويقسمونه الى فرق متعددة ثم يتولون تعليمها وتدريبها وفي الخامس عشر من حزيران عقد اركان حرب اللنبي مؤتمرًا حربياً قرروا فيه القيام بهجوم عام في شهر ايلول المقبل لتحقيق ما فرضه سمطس على اللنبي وهدو احتلال دمشق وحلب اذا مكنته الاحوال من ذلك وكان نصيب العرب من هذا الهجوم ان يجتلوا درعا والجهات الشرقية كما كان قد تعين لهم سابقاً خصوصاً بعد ان اصبحوا اقوى من قبل بفضل الالني جمل للوكوب

وكان اللنبي اثناء الصيف يتنقل من مكان الى آخر متفقداً الجيش الغازي ليكون على يقين من ان كل الفرق مستعدة للعمل معاً وخصوصاً الفرق الجديدة التي قدمت مؤخراً من العراق والهند وكان حيثا ذهب يرى الاستعداد قائماً على قدم وساق حتى اصبح ايمانه أب بالنصر قوياً وقد فرض على جيشه ثلاثين الله اسير من الاعداء . غير أن برتولماوس احد اركان حربه كان يرى الهجوم في ايلول سابقاً لاوانه لاعتقاده أن الجيش لا يكون تام الاستعداد في ذلك الوقت ولكن رأى انه يمكن الزحف اولاً على خط مواز للشاطي و لاحتسلال الرملة وجعلها مقراً اللمؤن ولكن هذه الحركة تنبه الاتراك لتحصين الشواطي و الامر الذي كان يخافه اللنبي كما سيأتي

في القطعة التالية ولكن الاتراك حسب تصرفهم كانوا يجهلون ما يدور في راس القائد الانكليزي من الخطط

كانت خطة اللنبي العامة ان يجمع قوى جيشه من خيالة ومشاة في بساتين الليمون والزيتون في الرملة وفي الوقت عينه يجمع في وادي الاردن كل الخيام القديمة المجاوبة من مصر وكل الجال الجربة والمدافع القديمة التي اغتنمها من الاعداء وذلك لكي يوهم الاتراك انه سيهاجمهم في وادي الاردن بينا كان قصده الحقيقي مهاجمتهم من الغرب بالقرب من الشواطي، البحرية والذي شجع اللنبي على الاعتقاد ان خطته ناجحة حذر الاتراك الدائم في وادي الاردن وغفلتهم عن تحصين الخيط الغربي وكل حركة كان يقوم بها في السلط وجوارها كان يقابلها العدو بجركة اخرى معاكسة بينا في الخط الغربي مكان الخطر الحقيقي كان العدو غافلًا لا قوة له ولا مناعة

واراد اللنبي ان نتمم خطته بان نشغل العدو بنشاط في جوار عان ونبهنا الى الخطر قائلًا ان النصر بالرغم من ظهور تباشيره لنا فانه معلق بخيط ضعيف لانه أذا عرف العدو خطتنا وانسحب من الشاطى، مسافة سبعة او ثانية اميال فقط ثم انصب علينا بقواته من الداخل افسدعلينا الخطة واوقعنا في حالة صعبة اذ نضطر ان ننقل قواتنا من الشواطى، الى وادي الاردن لمجابهته وفي هذا من التاخير والخطر ما فيه كما ان اللنبي حذرنا من تعريض الجيش العربي الى كل خطر هو في غنى عنه

وبعد تمام المخابرة مع اللنبي اسرعت الى القاهرة في مصر قاصدًا ان اذهب بعد ذلك الى العقبة ولكن جاءت الاخبار ان الاتراك قد انتصروا على ناصر في الحسا وهم يفكرون في مهاجمة فيصل في ابي اللسان في اواخر شهر آب اي حينها نكون في استعداد للزحف شهالاً وهذا الهجوم من جهة الاتراك يعرقل خطتنا كلها فجربت ان ادبر حركة اخرى تعوق الاتراك عن الهجوم لكي يتسع امامنا الوقت فنسبقهم الى الشهال ورايت انه يجب ارسال فرقة من الجيش لمناوشة الاتراك حول ابي اللسان

فابرقت الى اللنبي بالامر وبعد تبادل برقيات متعددة ارسل الينا ضابطاً انكليزيا يقود ثلاثاية جندي لاستخدامهم في مناوشة الاتراك واوصانا الا نقابلهم في معركة كبرى لشلا نخسر فتمتد الحسارة الى الساحات الاخرى واصر علينا بان نناوشهم مناوشة فقط مدة شهر على الاقل الى ان نتمم خطتنا

ثم بعد زمن اطلعنا اللنبي على تفاصيل خطته فقال انه ينوي القيام بالهجوم في التاسع عشر من ايلول وطلب الينا ان نزحف قبله بادبعة ايام على الاكثر وعلى الاقل بيومين وكانت كلماته لي كما ياتي :

«ان ثلاثة رجال وصبياً واحدًا مسلحين بمسدسات فقط أمام درعا في السادس عشر من الله عندي افضل من ثلاثة الاف مقاتل بعد او قبل ذلك باسبوع » وفهمت من ذلك ان اللنبي لم يكن يهتم لقوتنا الحربية بل اداد استخدامنا لاشفال العدو فقط . فمن جهتي الانكليزية كنت اوافق على فكر اللنبي ولكن من جهتي العربية لم ادد ان يكون الحيش العربي خيالاً فقط اذ ان ذلك يفقده احترامه انفسه كما انه لا ينيله مطلبه عند قطف ثار النصر الاخير

ولهذا عزمت على الزحف بجسماية خيال مع مدفعية فرنسية جبلية عيار قطعاتها هم ومدافع رشاشة وسيارتين مصفحتين وعدد من الجنود العال لحفر الخنادق والاسراب وطيارتين وكشافة ممتطية الجال فاقف بها في الازرق ثم في السادس عشر من ايلول نحيط جميعنا بدرعا وندم الخطوط الحديدية حولها وبعد ذلك بيومين نعبر الخط الحجازي الى الشرق ونتربص هناك الى ان نقف على اخبار اللنبي

وحيطة للامر بدانا في ابتياع الشعير والقوت للحيوانات من تجار جبل الدروز وخزناها كلها في الازرق وكان نوري الشعلان يرافقنا بجاعة من قوم عرب الرولا وهكذا عرب السردية والسراحين والحوارنة تحت قيادة طلال الحريدن

وقبل الهجوم العام دعا اللنبي ضباط الحيش العربي المقدمين ووزع عليهم الاوسمة والنياشين تشجيعاً لهم واعترافاً بالشجاعة التي ابدوها في حروب معان

وكان جعفر باشا من مستحتي النيشان من الدرجـــة الاولى فذهب الى فلسطين لياخذه بجفلة حافلة واقيم لهُ مهرجان جميل جدًّا

وتطوع نوري باشا السعيد لقيادة الحملة على درعا ونظرًا لشجاعت وحكمته الجيب الى طلبه وحالاً ابتدا في اختيار افضل اربعاية جندي في الجيش وبدأت الاستعدادات الحربية العسكرية وامتلات المسكرات موناً وذخائر وعتادًا حربية وعلت الجلبة والحركة استعدادًا للزحف

12

## نغور وقتي بين فيصل وإبيه الملك حسين

ذكرنا للقارى، خبر قدوم فرقة من الجالة لاشغال العدو مدة من الزمن ريها يتمكن الجيش العربي من القيام بالاستعدادات للهجوم على درعا وقد قامت تلك الفرقة بالمهمة التي انتدبت لها تحت قيادة بكستن احسن قيام وبعد ان رافقها لورنس مدة شهر تقريباً في روحاتها وغدواتها وقادها اخيراً الى جواد الازرق حيث امن عليها شر التيهان قفل راجعاً الى الجنوب ليجتمع بفيصل ويطلعه على الحالة العمومية في كل مكان يعسكر فيه الجيش العربي

فاخف فردنس السيادات المصفحة وسار بها الى ابي اللسان حيث كان فيصل معسكرًا وما طال الوقت حتى قدمت باخرة من جدة ميناء مكة حاملة بريد فيصل واول ما اخذه بيده كان جريدة القبلة جريدة الملك حسين الرسمية ولما فض ختامها راى في الصفحة الاولى منشورًا ملكيا جاء فيه «ان قوماً من البلها، المجانين يلقبون جعفر باشا بالقائد العام للقوات العربية الشمالية بينا ليس في الجيش العربي كله رتبة

تناسب هذا اللقب واعلى رتبة قائد مئة (كاباتن) وما الشيخ جعفر الاكباقي الضباط يقوم بالواجب عليه »

وقد نشر الملك حسين هذا المنشور بعد ان عرف بالحفلة التي اقيمت لجعفر باشا في القدس والتي قلد فيها الله عجفراً المذكور وساماً عالمي الرتبة وكان فيصل غير عالم عالم عا نشره ابوه فوقع عليه الحبر وقوع الصاعقة وكان الباعث الحقيقي النشر البيان الملكي قلق الملك حسين وخوفه من الضباط العراقيين والسوريين وسكان القرى في الشمال من ان يستأثروا بالسلطة بانفسهم بعد ان يجلو الاتراك عن سوريا وعرف انهم كانوا يحاربون ليس ليزيدوا في ممتلكاته بل لكي يجوروا بلادهم من النير التركي

ولما علم جعفر بالبيان الملكي تقدم الى فيصل ورفع عريضة استقالته وتبعه في ذلك عدد من الضباط فالح عليهم لورنس الا يهتموا لتصريح رجل ناهز السبعين من العمر وهو جالس في مكة منقطعاً عن العالم وغير عالم بما يجري فيه وهكذا فيصل نفسه رفض استقالتهم قائلًا ان امر تعيينهم في مراكزهم صدر منه وايس من ابيه وان ما في البيان من قساوة اللهجة والتحقير واقع عليه لا عليهم

ثم ارسل فيصل الى مكة نبأ برقيًا جوابًا على ذلك البيان مخطئًا فيه اباء فورد اليه من مكة برقية اخرى اشد لهجة من البيان جاء فيها ان فيصلًا اصبح خائنًا متمردًا فاجاب فيصل مستقيلًا من القيادة العامة فعين الملك حسين زيدًا فرفض زيد التعيين حالاً وهكذا اخذت البرقيات تسير بين العقبة ومكة حاملة ما كان يختلج في صدر الملك الشيخ وابنيه فيصل وزيد ونتج من كل ذلك وقوف الحركة في اليا اللسان وسكنت الاستعدادات وفي تلك الساعة خاطب دَوني لورنس بالتلفون سائلًا ما اذا كان هناك امل بارجاع العلاقات الودية بين الاب وابنه فاجابة لورنس ان الامل اصبح ضعيفًا ولكن سيسعى جهده الى اصلاح ذات البين والى القارى ما قالة لورنس عن نفسه في تلك الساعة

رجعت الى نفسي في ذلك الموقف الحرج ورايت امامي ثلاث طرق يجب اختياد احداها الاولى الضغط الشديد على الملك حسين واضطراره الى الرجوع عاجاً في البيان والثانية ان نتجاهل الامر كلهُ ونسير حسب ما نزاه مناسباً دن ان نعتبر ما يقولهُ الملك الشيخ والثالثة ان ننادي بفيصل ملكاً مستقلًّا عن ابيب وكان لكل واحدة من هذه الطرق محبذون ومقبحون ولكن راينا انه الافضل في الاول ان نخبر اللنبي بالامر لعلهُ يتمكن من تسوية الخلاف بالتي هي احسن فابرقت اليه طالباً ان يتوسط في حل المشكل

عرفت أن الملك حسين متشبث برايه وقد يطول الام مدة أسابيع قبل أن نضطره إلى الرجوع عا صرح به ولو كنا كما في السابق لكان بوسعنا أن ننتظر عدة أسابيع ولكن الآن أصبحنا على بعد ثلاثة أيام من الهجوم الكبير فكان من اللازم السير في الحملة على درعا بينا الدوائر السياسية في مصر تحل الام على ما تراه مناسباً وكان علي واجبات ثلاثة الاول أن أخبر نوري الشعلان بانني غير قادر على ملاقاته في الازرق في الوقت الذي عيشة له قبلاً مع أن ذلك قد يفقدنا قوة نوري ولكن فضلت ذلك على ترك جيش فيصل ومدافع بيساني الفرنسي

والواجب الثاني كان ان آمر بتسيير المؤن والذخائر قبل زحف الجيش لكمي يصل الاثنان الى الازرق في وقت واحد

والواجب الثالث والأهم السير بالحيش في اليوم المناسب بعد أن تُوجع الى الضباط نشاطهم الذي اصبح الآن ضعيفاً بمبب هذا الحادث فاستعملت كل ما لدي من الحجج المقنعة وكان نوري السعيد وهدو في مقدمة الضباط يتلهب نشاطاً للحرب ولكنه بعد بيان الملك حسين خمدت فيه نيران نشاطه فاقنعته بالسير والعمل فقبل على شرط انه يسير معي الى الازرق فقط فاذا وجع الملك حسين عن كلامه استمر في السير والا ترك الحرب ورجع الى الوراء

ترد

خاه

شد

التع

16

ال

30

وبعد اللتيَّا والتي زحف الجيش بخيلهِ ورجلــهِ وكان فيـــهِ العربي والاذكليزي والفرنسي والهندي وغيرهم حتى صدق عليهِ قول المتنبي

خيس بشرق الارض والغرب زحفه

وفي أُذن الجوزا، منهُ زمازم
تجمَّع فيهِ كل لِسن وامة ِ
فا يُفهم الحَدَّاثَ الا التراجم

وكانت عقدة العقد كما يعرف القارى، ان أُرجع الى فيصل منزلتهُ الاولى والا عبثاً نحاول ان نهاجم درعا ودمشق ان سقوط درعا بدون فيصل ليس مها كسقوط دمشق لان سقوط الاولى يساعد الجيش الانكليزي على النصر النهائي ولكن دخول فيصل الى دمشق الشام ضروري جدًّا لاجتناء ثمر المشقات التي قاسيناها منذ بد، الثورة

وكان اللنبي وولسن اثناء الزحف العربي يلحون على الملك حسين بالرجوع عافي البيان وقد عزمت على انه أذا فشلت المخابرات بين اللنبي والملك حسين ادفع الحكومة الانكليزية الى معاضدة فيصل مستقلًا عن ابيه وادخل به الى دمشق كامير حاكم وكان هذا سهلًا علي سوى اذني لم ارد الالتجاء اليه الا بعد أن اجرب الطرق الاخرى تجنباً لايقاع الخلاف بين ابن وابيه خصوصاً أن الثورة العربية منذ بدئها استمرت دون أن تشعر بشيء من الانقسام

وكان الملك حسين يدلي بما لديه من البراهين مؤيدًا موقفهُ الذي اتخذه غير فاهم ما لتداخلهِ في امور الجيش العربي الشمالي من التاثير الهادم لخططنا وكان علينا ان نفهمهُ موقفهُ الحقيقي بصريح العبارة وكان يجيب كمن لا يصغي وكانت رسائلهُ البرقية

ترد الى مصر اولاً ثم تاتينا الى العقبة ثم ترسل لتلحق بنا في طريقنا بواسطة سيارة خاصة فكنت اخذ تلك البرقيات قبل ان يتلقاها فيصل واطلع عليها فاذا رايتها شديدة اللهجة تزيد في شقة الخلاف شوهت كلهاتها وجعلت اولها اخرها واخرها اولها ثم ادفع بها الى فيصل فيرجعها مكتوباً عليها «مشوهة» ولحسن الحظ لم تكن مكة لتعيد رسالة مشوهة بل كانت كل مرة ترسل رسالة جديدة فاتصرف بها كها اتصرف بالتي سبقتها الى ان في احد الايام جاءت رسالة اولها عتاب ولوم واخرها اعتذار وطلب السماح فحذفت القسم الاول ثم دفعت بالقسم الثاني الى فيصل ولما اطلع عليه سر به جدًا وجمع حولة ضباطة ثم تلاها عليهم وختمها بتوله «هذه البرقية قد انقذت شرفنا من التحقير»

وبعد ذلك بثلاث ساعــات كان الجيش يسير بنشاط فركبت سيارة سريعة وسبقته الى الازرق لعلي اتمكن هناك من مقابلة نوري الشعلان فاساعده على جمع قومهِ عرب الرولا ليشتركوا معنا في الهجوم على درعا 10

#### مناوشات ناجحة

زحف الجيش من ابي اللسان كما ذكرنا في المقال الماضي وشبح الشقاق والخلاف مخيم فوقة فسار يقدم خطوة الى الامام ثم يرجع اخرى الى الوراء ولكن بعد ان ارسل الملك حسين برقيتة الاخيرة الى ابنه فيصل قائد الحملة العام والتي اعتذر بها عن موقفه الماضي انقلبت الحدال ودبت في الجيش روح الحمية والنشاط فزحف تستحثة الامال بالنصر وتدفعة عقيدتة بانة كارب لاجل حريته

وفي زحف الحيش نحو درعا عرجت فرقسة منه على الخط الحديدي شهالي عان قرب مكان يدعى ام طي ودموت هناك الجسور الثلاثة فامن بذلك على مؤخرت من الجيش التركي المرابط في عان نفسها وعرقل هجوم العدو على زيد الذي كان باقياً في جوار ابي اللسان

وبعد مشقات وصعوبات واجتياز الخط الحديدي من الشرق الى الغرب ومن النوب الى الشرق تمكن الحيش من الوصول الى تل عرار الذي يشرف على السهل الواسع المنبسط والتي تقعفيه محطات ثلاث هي اهم المراكز في يد العدو وهي درعا والمزاريب

والغزالة و كان لورنس ينظر بباصرته الى هذه المحطات الثلاث فيراها امامة غنيمة باردة ثم ينظر ببصيرته الى الشمال فيرى دمشق المقر العام للجيش التركي المرابط في سوريا وحلقة الوصل الوحيدة بين الفيلقين الرابع والسابع وعلى راسيها جمال باشا وبين القسطنطينية عاصمة المملكة التركية والى الجنوب فكان يرى عان ومعان والمدينة المنورة فيراها منفصلة عن كل مساعدة خارجية ولا تلبث في تلك الحالة ان تستسلم صاغرة والى الغرب كان يرى القائد الالماني ليان فون سندرس منفردًا بقوته في الناصرة ونابلس ووادي الاردن كان ذلك في السابع عشر من ايلول وهو اليوم الذي عينة اللذي وكان هذا عازماً ان يقوم بهجوم عام في التاسع عشر من المسلم الشهر المذكور

راى لورنس كل ذلك فكاد يامس بيده النصر الاخير نظر قواد الجيش العربي الى درعا بواسطة النظارة المكبرة فراوا مطارها يعج بالطيارات التي كانت تخرج منه استعدادًا للمعركة و كانت الحامية تخرج من مراكزها فتطلق بنادقها على الجيش العربي بانتظام تام الصف تلوالصف و كان بين الحيثين مسافة اربعة اميال فقط وانسل لورنس في تلك الساعة مع جماعة من الخيبرا، في الالفام واخذوا ينسفون الخط الحديدي ولكن لم ينتظر الاتراك طويلًا حتى ارسلوا فوق الحيش العربي طيارات اخذت ترمي عليهم القذائف فوجه اليها بيساني مدافعة الرشاشة ونوري مدافعة من نوع هوتشكيس فهربت الطيارات ثم عادت محلقة في الفضاء على مستوى اعلى لكي لا تصيبها قذائف المدافع ولكن علوها الشاهق افقدها صعة الرماية فكانت لا تصيب الا الصخود المحاء وهذا ما ساعد الحيش العربي على حفر الخنادق للتحصن ودس الالفام تحت الخط الحديدي وفي تلك الساعة والفضاء على ازيز الطيارات راينا طيارًا انكليزيًا قادمًا من الافق البعيد على متن طيارة تبيناها حين اقترابها فرايناها قديمة تكاد تسقط من تلقاء نفسها ولكن طيارها كان شجاءً فدخل بها بين طيارات الاعداء التي تفرقت تلقاء نفسها ولكن طيارها كان شجاءً فدخل بها بين طيارات الاعداء التي تفرقت تلقاء نفسها ولكن طيارها كان شجاءً فدخل بها بين طيارات الاعداء التي تفرقت تلقاء نفسها ولكن طيارها كان شجاءً فدخل بها بين طيارات الاعداء التي تفرقت

لتسبر غور عدوها الجديد وتقف على مقدار قوته ثم جددًت في الطيران وراءه بقصد الفتك به وكان ذلك مساعدًا لنا اذ خلا لنا الجو ليس من قبيل الاستعارة بدل من قبيل الخقيقة فجمع لورنس ثلاثماية جندي نظاميين وامرهم بالزحف الى المزاريب ثم اتبع بهم جماعة من الفلاحين المتطوعين واستعد هو للزحف وراءهم على واس حرسه الشخصي لو لم يحدث امر خطير منعة من ذلك وهو ان الطيار الانكليزي بعد هربه المام الاعداء كما وصفنا سابقاً عاد فظهر ثانية وعلى كل جانب من جانبيه ثلاث طيادات تراشقة بالرصاص وهو يود لها من البضاعة نفسها التي كانت ترسلها اليه ثم اشار الى لورنس بان وقوده قد نفد فها أو اله مكاناً وسقط الى الارض سالماً فاسرع لورنس الى نجدته والعودة به الى المعسكر على تل عرار

وبعد ذلك زحف لورنس على راس حرسه في صفين متوازيب الى المزاريب ولكن شاهدتهم طيارة تركية فهاجمتهم وقتلت جملين من الحال فترجل الراكبان اللذان قتل جملاها واعتليا متني جملين من جمال رفاقهم واستمرت الفرقة في سيرها متفرقة هنا وهناك لكي لا تصيبها قذائف الطيارة فوصلوا الى المزاريب مقصدهم ووجدوا درزي ابن دغمي قد خف لاستقبالهم بالاخبار ان جيش نوري السعيد على مسافة ميلين الى الوراء فاستقوا لهم ولجهم لانه كان يوماً حارًا ثم استعدوا لهجوم أخر واذ عزموا على السير الى درعا نفسها راوا ذلك صعباً لان الاتراك كانوا قد حصنوها جيداً فولوا وجوههم شطر محطة اخرى تدعى تل الشهاب فهاجوها واحتلوها ثم انصبت اليها انهر من الفلاحين الحوارنة وغيرهم للسلب والنهب فكانوا يكسرون شانواب والشبابيك ولا يثنيهم شيء لا الاوام ولا السلطة واكتني لورنس نفسه بان الابواب والشبابيك ولا يثنيهم شيء لا الاوام ولا السلطة واكتني لورنس نفسه بان ساد مع يونغ وجماعة من اتباعها لقطع الاسلاك التلفرافية ونسف الخط الحديدي وفي ذلك الوقت توجهت اليهم قاطرة من درعا تجر وراءها عددًا من الشاحنات

الما

طالب

لسخ

فاسا ان

و ک

هنا در: علی

في

من

المماوءة جنودًا ولما شاهدت الالفام تتفجر على طول الخط تراجعت الى الوراء قانعة من الغنيمة بالاياب

ولما عرف الفلاحون المجاورون بما حصل هرعوا من قراهم للالتحاق بالجيش العربي طالبين اليه بان يزحف الى درعا في تلك الليلة ولكن لم يرد قواد الجيش ذلك خوفاً من انهم اذا فشلوا في هجومهم وتراجعوا الى الوراء يعرضون كل هولاء الفلاحيين لسخط الاتراك ولهذا قدموا لهم الاعذار ووعدوهم انهم يزحفون الى درعا عندما يرون انفسهم قادرين على احتلالها والاحتفاظ بها وكأن الفلاحين قد فهموا هذه الاعذار فاستكانوا ورجعوا كل الى قريته وبتي لورنس وجماعته يعدون العدة لهجوم آخر بعد ان يطلع على مواقف الفرق الاخرى في الجيش

وفي صباح اليوم التالي بدأت الجيوش المرابطة في تل عوار ترد تترى الى المزاريب وكتب لورنس الى جويس وجماعته انه ومن معه من الجيش سيز حفون جنوباً الى قرية «نصيب» ليحملوا الدائرة حول درعا واشار اليهم ان يتقدموا الى ام طي وينتظروه هناك لانها كانت افضل مكان للعسكرة اذ انها واقعة على مسافات متساوية بين درعا وجبل الدروز وصحوا، عرب الرولا فضلاً عن ان المياه متوفرة فيها وعزم لورنس على البقاء هناك الى ان ترده اخبار اللنبي الذي كان في ذلك الوقت يهاجم الاتراك في فلسطين واحتلال ام طي يفصل الفيلق الرابع المرابط في دمشق عن ذلك الذي يحارب في الجنوب

فسار لورنس حسب الخطة التي وضعها وبعد مشقات ومعارك ومناوشات تمكن من الوصول الى ام طي البلدة التي جعلها متجه عسكره · وعندما وصل الى ابوابها وجد جويس قد سبقهُ اليها حسب الوعد وكانت اخبار انتصاراتهم تنتشر في تلك الانحاء بسرعة فائقة فاتى اليهم السكان من كل حدب وصوب ناقين على الاتراك وطالبين الانضام الى الجيش العربي

وكانت الطيارات مدة اقامة الجيش العربي في ام طي تهاجمه مهاجمة متواصلة ولكن دون ان تنال منهُ مأرباً لانها كانت تخاف مدافعهُ فتعلو الى طبقات عالية الى درجة تفقد معها الدقة في القاء القنابل فتخطىء المرمى

برهن الحيش العربي للاتراك في احتلال المعطات حول درعا ان المطار وكل ما اقاموه من الحصون حولها لم ينفعها شيئاً واصبحت بعد ذلك معرضة للسيارات الحربية المصفحة وبعد ان استقر المقام بالحيش العربي في ام طي مكث زمناً قصيراً طلباً للراحة التي كان في مسيس الحاجة اليها خاصة لورنس الذي كان قد اخذ منه التعب كل مأخذ فنام دون ان يقلقه ازيز الطيارات وقذائفها التي كانت تلقيها من وقت الى آخر وفي المقال القادم نصف القارى الزحف على درعا نفسها التي لم يطل بعدها الوقت حتى انكسر الاتراك شر كسرة ودخل فيصل ولورنس الى دمشق منتصرين

17

سقوط درعا

كانت ام طي القرية التي عسكر فيها الجيش العربي مركزًا حربيا هاما لانه يشرف على الخطوط الحديدية الثلاثة التي تلتقي في درعا • غير ان اهمية هذا المركز كانت تقتضي صعوبات جمة في حمايته والمحافظة عليه خصوصاً انه كان واقعاً على مسافة اثني عشر ميلًا من درعا حيث كان لدى الجيش التركي تسع طيادات تقدد بكل سهولة ان تحلق فوقه أية ساعة ارادت وتلقي عليه القذائف وهذا ما كانت تفعله حتى عيل صبر لورنس وقرر على الذهاب الى فلسطين لطلب قوة هوائية ترد عنهم شرالطيارات التركية

وبعد ان سافر لورنس الى الازرق وقابل فيصلًا ذهب الى الرملة ثم الى محل القيادة العامة ليقابل اللنبي . وهنا نترك الكلام الورنس نفسهِ اذ قال : -

4

ثم حول نظره الي واخبرني عن خططه المقبلة فقال ان فلسطين اصبحت في حوزتي الآن وقد تراجع العدو الى الشمال ظافًا انسا سنتركه ينسحب بانتظام والكن لا فقد الرسلت في اثره شيطور على راس النيوزيلنديين ليلحق به من الاردن الى عمان وبارو على راس الحيش الهندي ليتتبعه من الاردن الى درعا وشوفل على راس الاوستراليين ليقتني اثره من الاردن الى القنيطرة ثم يجتمع هولا، الثلاثة في جيش واحد وينضم اليهم الجيش العربي ايضاً ويدخل الجميع مدينة دمشق التاريخية المشهورة

ثم سألني عن موقني في ام طي فقلت له اننا عاجزون امام طيارات الاتراك وحالاً خصص لي ثلاث طيارات ترافقني الى ام طي لتقاوم القوة الهوائية التركية

وفي طريقي راجماً مردت بفيصل واخبرته بكل ما جرى فطار فرحاً لوقوفه على اخباد اللنبي وانتصاراته ثماو عزت اليه والى نوري الشعلان بالسفر الى ام طي الحيير كونا على مقربة من دمشق فيدخلانها مع الحيش المنتصر فذهبنا الى ام طي في سيارة قوية ولما وصلنا الى القرية وجدناها خالية وبعد التحقيق وجدنا ان الحيش العربي بسبب مضايقة الطيارات له قد انسل خفية تحت جناح الليل الى تل السراب وتربص هناك منتظراً قدوم الطيارات الانكليزية

ولم يطل الوقت حتى قدمت الطيارات ثلاث منها صغيرة وواحدة كبيرة جدًا كانت تحمل المون والذخائر للطيارات الاخرى وبعد مناوشات ومعارك هوائية لا فائدة من وصفها هنا لم تعدد الطيارات الـتركية لتزعجنا فرجعنا الى تنظيم جيشنا استعدادًا للهجوم على درعا من جهات ثلاث واقترح فيصل ان نضم الى الجيش رجال فوري الشعلان المرابطين في الازرق فاصبح عدد الجيش كله نحو اربعة الاف مقاتل وكان اول عمل قنا به قبل الهجوم ان اخذنا في تدمير الخطوط الجديدية لكي

نفصل الفيلق التركي الرابع عن القوة المحاصرة في درعا وبعد عنه المديد تمكنا من قطع الخطوط جميعها بطريقة يستحيل اصلاحها في وقت قصير ثم عقدنا مجلساً حربيا قررنا فيه ما ياتي :-

ان نسير شمالاً مارين بترية تل عرار فنجتاز الخط الحديدي ثم نلتي عصا الترحال في قرية الشيخ سعد وهي تقع بين درعا والمزاريب من جهة ودمشق من جهة اخرى وفيها مياه كافية للشرب. فوافق طلال على رايي هذا وذهب نوري الشعلان مذهبي وراي ناصر ونوري السعيد ما رايت فاتفقت كلمتنا وسرنا في صاح اليوم التالي اليان دخلناً قرية الشيخ سعد بعد مناوشات عديدة مع المفرزات والحاميات التي كانت تحمى بعض المواقع على طول الخط الحديدي ثم انقسمنا الى ثلاث فرق الفرقة الاولى تحت قيادة طلال يهاجم بها بلدة اذرع والثانية تحت قيادة عودة يهاجم بها خربـــة الغزالة والثالثة تحت قيادة نوري يهاجم بها درءا نفسها وما ان جن الليل ثم انقشع عن صاح اليوم التالي حتى بدأت اخبار النصر تأتينا من كل جانب فاستولى طلال على اذرع وعودة على خربة الغزالة ونوري على درعا التي بعد ان قرر الالمان والنمساويون والاتراك على هجرها اعملوا فيها النيران.وانتشرت اخبار الحيش العربي في كل الانحاء وتغنى الناس باسها. نوري وطــــــلال وناصر وعودة . وزاد فرحنــــا باخــار اللنبي التي جاءتنا معلنة اجتياح الحيش الانكليزي فلسطين كلها كها انه اتتنا الاخبار ان بلغاريا قد استسلمت للحلفاء بلا قيد ولا شرط واذ كنا لا نعرف ان بلغاريا كانت عدوة لنالم نتأثر بالخبر كثيرًا

وكنا نترقب الاتراك بعين ساهرة فاذاعثرنا على جماعة منهم منهزمين ارسلنا فصيلة من الجيش للايقاع بهم وهكذا مرت عدة ايام نقطع على العدو سبله فنأسر من يستسلم

الذير

ور-

ارض

الن

تعا

بار

ونقتل من يستقتل الى ان اتانا ذات يوم خبر مفاده أن الجيوش الالمانية والنمساوية والتركية قد انسحت تاركة درعا في جيشين يبلغ الواحد ستة الاف مقاتل والاخر الفي مقاتل فتركنا الاول لشأنه لانهُ يفوقنا عَددًا وعزمنا على مهاجمة الثاني • وعلمنا ايضاً ان هذا الجيش سيمر في قرية طفاس وهي قوية طلال الذي قلق لذلك وخاف قبل وصوله الى القرية المذكورة فلبيت الطلب وامرت الجيش العربي بلحاق الاتراك المنهزمين وقصدنا قرية طــــلال فرأينا الحيش التركي قد سمقنا اليها واعمـــل في بموتها النار وفي سكانها السيف وما كدنا ندخل القرية من جهـة حتى انسحب الاتراك من الجهة الثانية و!ا وصلنا الى البيت الاول ودخلنا الازقة رأينا النساء مهشمات ومطروحات على الارض وكذلك الاولاد والشيوخ ثم ركضت الينا ابنة صفيرة معفرة الوجه دامية العنق ووقفت امام طلال وقالت لـ \* « ابي لا تضربني » فترجل طـــــلال وركع امامها ولكنها خافت لسرعة حركته فمشت بضع خطوات ثم سقطت لاحراك بها ولا تسل عن حالة طلال في ثلك الساعة فانهُ اخــــذ يوغي ويزبد كالبركان الثائر وشَّارَكَتُهُ فِي عواطفهِ فقلت لمن معي ان افضلكم من ياتيني باكبر عدد من القتلي الاتراك الذين امامنا

وسرقا الى الامام نتعقب الاتراك المنهزمين بانتظام

وما هي الاهنيهة حتى رأيت طلالاً قد وقف كأنف صخر وتفرس في الاتراك لحظة ثم اخذ كوفيته من على راسه ووضعها في فمه واستحث جواده الذي اندفع به الى الامام كأنه الشهاب وامتنع الجيشان عن اطلاق الرصاص ووقف ينظران ماذا يكون من امر هذا الرجل و لما اصبح على قيد خطوات معدودة من العدو وقف وسيفه بيده وقال « اتاكم طلال • اتاكم طلال » واكن قبل ان يصل الى اول رجل المطره العدو وابلًا من الرصاص فجندله وفرسه الى الحضيض فاكبرنا شجاعة طلال وعزمنا على الاخذ بثـاره فاستحثثنا المطايا وراء الاتراك الذين كانوا يجدون في السير وكنا نقتل منهم مَن سقط من الجوع او التعب

وكأن عودة احد قوادنا قد استاسد عندما شاهد طلالاً عـوت ميتة الابطال ورجعت اليه حميته ونشاطه وقام حول الاتراك بجركة اجـبرهم معها على الالتجاء الى الرض صعبة ثم فرَق تجمعهم وهجم عليهم برجاله الذين اعملوا فيهم السيف بلا شفقة ولا رحمة

وهكذكنا نرى فرقاً من الجيش التركي منهزمة من هنا ومن هناك وكنا لاول مرة في الحرب لا ناخذ اسرى بل نقتل مَن وقعت عليهِ ايدينا

وفي هذه المناسبة لا بدلي من ان ابدي اعجابي بالفرق الالمانية التي كنا نعثر عليها فكانوا اذا هوجموا جمدوا في وجه العدو بصمت وهدو. وسكون الى ان يموت النفر الاخير منهم فضلًا عن انهم بعيدون عن اوطانهم مسافة الفي ميل على اقل تعديل في بلاد لا يعرفون لغة اهلها وعاداتهم

سقطت درعا امام الجيش العربي والانكليزي متحدين ودخل ناصر الى بيت الحكومة واخذ يعين حراس الامن والحكومة الموقتة واكتنى القائد الانكليزي بارو بان يترك كل شيء للعرب ويساعد فقط عندما يطلب اليه ذلك لكي لا يحصل نفود او خلاف بين الجيشين

وهكذا اخذت القوات الحربية العربية والانكليزية تجتمع من كل حدب وصوب حول درعا مستعدة لدخول دمشق وكان حظنا ان عشرنا في مسيرنا على بقية

من الفيلق الرابع تبلغ الالفين عدًّا ولما كنا اقل منها كثيرًا عولنا على مناوشتها الى ان تاتي الفرقة الانكليزية التي كانت تسير وراءنا بهدو، وانتظام · فتطوع ناصر وعودة لمهاجمة العدو ومنعه من السير ورجعت الى قائسد الفرقة الانكليزية اخبره بالامر فابى اجابة طلبي خوفًا من اضطراب جيشه فلم أز رايه في ذلك وخفت على حياة ناصر وعودة فاسرعت افتش عن قائد اعلى الى ان لقيت الجنرال كريغوري فاخبرته بالامر وحالاً ارسل فرقة من الخيالة انضات الى الجيش العربي وهاجمت الاتراك هجومًا اتوا فيه على آخر نفر في الفيلق الرابع الذي اشغل الجيش العربي مدة سنتين متواليتين

وفي المقال القادم ناتي على وصف دخول جيوش الحلفاء الى دمشق وعلى راسها فيصل ولورنس

## 14

# ستوط دمشق وتاليف حكومة موقتة فيها

والآن وقد وصلنا الى الحلقة الاخيرة من مفامرات لورنس وفيصل في الصحراء لا نرى امامنا افضل من وصف لورنس نفسهِ دخول الجيش العربي الى دمشق وتاليف حكومة وتتية فيها والى القاري. ما جا. به لورنس

بعد سقوط درعا توجهنا الى دمشق ولما وصلنا الى الكسوة كانت الشمس قد مالت الى المغيب وبدأ الظلام يسدل حجبه فاضطررنا الى قضاء تلك الليلة في الكسوة لان الطريق كانت خطرة ولم نزد ان نُقتَل خطأ على ابواب دمشق بعد ان قاسينا الامرين لكي ندخلها منتصرين

كان اللنبي بخطة حربية قد ارسل فرقاً من جيشه الى شالي دمشق وغربيها قبل ان يدخلها الجيش القادم من الجنوب فكان على الضباط العرب ولورنس واحد منهم ان ينتظروا قدوم القيادة الانكليزية لان هكذا كانت ارادة اللنبي ان يشترك الجيشان العربي والانكليزي في الدخول الى دمشق وما كان على الضباط العرب الا

القبول بهـــذا لانهم من اللنبي كانوا يستمدون قوتهم فبالطبــع كان يامل منهم ان يحترموا ارادتهُ

وكانعلينا ان نهي والمدينة لاقتبال الجيش الانكليزي دون مقاومة ولم يبق لدينا سوى ايلة واحدة لهذا العمل فايا خيم الفسق ارسل ناصر فارساً من عرب الرولا الى المدينة لكي يطلع لجنة فيصل على حركات الحلفاء خارج المدينة فطلب الفارس علي رضا رئيس اللجنة او شكري الايوبي معاونه ليخبرها ان الحلفاء في الخارج يقدمون لهما المساعدة نهار الغد اذا هما الفاحكومة موقتة حالاً وفي الحقيقة ان الحكومة الموقتة كانت قد تالفت الساعة الرابعة من ذلك النهار ولكن كان علي رضا متغيباً اذ ان الاتراك ولوه قيادة فرقةما بينا كانوا منهزمين من وجه الحيش الانكليزي في الجليل فقام محمد سعيد الجزائري واخوه عبد القادر ومن معها من الرجال والاتباع واظهروا ميلهم الى شكري الايوبي خدعة ورفعوا العلم العربي فوق السراي بينا كانت فرق ميلهم الى شكري الايوبي خدعة ورفعوا العلم العربي فوق السراي بينا كانت فرق اللتراك والالمان تودع المدينة وتلتي عليها النظرات الاخيرة

واذ اراد ناصر دخول المدينة ليسلًا اقنعته انسه افضل له ان يبقى الى الصباح ليدخلها كقائد منتصر فقبل نصحيتي واكتنى بان ارسل فرقسة من الجيش لمساعدة شيوخ عرب الرولا الذين كانوا في المدينة وفي منتصف تلك الليسلة عندما انفرد كل منا للراحة والنوم كان من رجالنا في المدينة نحو اربعة آلاف مقاتل

ولكن كيف ننام وامامنا دمشق تلك المدينة التي حاربنا للدخول اليها سنتين كاملتين . فكنا ننظر الى جهتها وقلوبنا تطير شوقاً اليها . وكان الالمان والاتراك حين تركوها قد اشعلوا فيها مخازن المتفجرات فكنا نزى في الجو فوقها اعمدة من نار ونسمع عزيم اصوات الانفجار حتى خلنا اننا سندخلها وهي رماد وخراب

نتطل سالمة خدر

ينتهج

بساتي «البث من يا

الاخ وراة الى الى الج الج

لضي بالنا والح وفي الصباح باكرًا اسرعنا على متن سيارة الى تل يشرف على دمشق ولم نشأ ان نتطلع شالاً لثلا نزى المدينة اثرًا بعد عين ولكن شد ما كان فرحنا عندما رايناها سالمة آمنة وسط جنائن غنا. ينساب فيها نهر جميل وكأن ضوضا. ذلك الليل قدخمدت ولم يبق من اثارها سوى عمود دخان قاتم يتصاعد من مستودع محطة القدم حيث ينتهي الخط الحجازي

استأنفنا المسير نحو دمشق وكنا نرى الفلاحين خارجين جماعات جماعات لحرث بساتينهم وما هي الا هنيهة حتى استوقفنا احد الخيالة وبيده عنقود من العنب وقال «البشرى لكم • دمشق تحييكم وترحب بكم » وكان هذا الفارس رسولاً الينا من شكري الايوبي :

واذ كان ناصر ونوري الشعلان على بعد بضعة اذرع منا رجعنا اليها وابلغناها الاخبار السارة فطلبا الينا ان يسبقانا الى دمشق على ظهر فرسيها فطلبنا لها السلامة وراقبناها يختفيان امامنا تحت غبار سنابك مطيتيها واما انا وسترلين فانتحينا ناحية الى ساقية ماء فحلقنا لحانا وغسلنا وجهينا ثم استأنفنا السير نحو دمشق ولما دخلناها اجتزنا الشوارع الى ان وصلنا الى بيت الحكومة على ضفاف بردى وكانت الاسواق مزدحمة وكذلك الشرفات والشبابيك والمزدحمون يهتفون للحلفاء وبعضهم يذكرون اساءنا

دخلنا بناية الحكومة فرايناها تعج بالرجال الذين كانوا يتدافعون بالاكتاف لضيق المجال وفي وسط الجدال كان كل يؤيد موقف رئيسه حتى اختلط الحابل بالنابل وعلا الصياح ولما دخلنا قاعة الاستقبال وجدنا في صدرها ناصرًا ونوري الشعلان والى جنبيها عبد القادر الجزائري عدوي القديم واخوه محمد سعيد فاخذتني الدهشة

ايد

ار

عم

نور

川

الح

و

H

11

من وجود هذين الرجلين هناك وحالاً نهض محمد سعيد الجزائري وقـــال انهم هم احفاد الامير عبد القادر الجزائري – ومع شكري الايوبي – قد شكلوا الحكومة وبايعوا الحسين ونادوا به «ملك العرب» وكان ذلك في اليوم السابق على مسمع من الألمان والأتراك المنهزمين • فلما سمعت هذا الكلام ملت الى شكري الايوبي الذي كان يحرمه الشعب الدمشق - ليس لانهُ بارع في السياسة بل لانهُ قاسي من جمال باشا واضطهاداتهِ لهُ ما جعلهُ بمثابة شهيد في نظر ابناء قومـــه – وسألتهُ عن الاخوين ققال انها وحدهما وقفا في جانب الاتراك ضد العرب الى ان عرفا بقرب رحيلهم ثم جاءًا على راس اتباعها ودخلا عنوة على اللجنة العربية وتوليا الامور كما يشاءان . ولما سمعت هـذا الكلام التفت الى ناصر مشيرًا اليه من طرف خنى ان يضع حدا لادعاءًات هذين الاخوين واكن في تلك الدقيقة علت الجلبة والصياح بين القوم المجتمعين وانقسم الجمع الى قسمين تاركين فسحة راينا فيهما عودة أباطي وسلطان باشا الاطوش يقتتلان واتباع كل واحد يستعدون للانتصار كل لرئيسهِ فتدخلنا في الامر وابعدنا المتقاتل ين ثم رجعت الى الغرفة الداخلية لاسير في تاليف الحكومــة الحديدة فرايت الخزائريين وناصرا قد اختفوا اذ ان عبد القادر دعا ناصرا الى بيته لشرب المرطبات والراحة

فلم يرقني ذلك وعزمت على تأسيس حكومة قوية التاثير منذ الساعة الاولى على خوجت اجول في اسواق المدينة وكانت الشوارع اشد ازدحاماً من الاول واصوات الهتاف تعلو من كل جانب مرددة الثناء على الجيش العربي ومعلنة بفخر اسماء فيصل وناصر وشكري ولورنس ولما بلغت الى البوابة الشرقية ثم اثنيت الى حي الميدان تسربت الي اشاعة ان شوفل قادم الى دمشق فخرجت للقائم واخبرته ان الحكومة غير قادرة ان تنظم عملها قبل يوم الغد ورجوت منه أن لا يدخل برجاله الى المدينة الملاتة عندث مجزرة هائلة لم تعرف مثلها المدينة منذ سبعمئة سنة

ثم انسللت خفية الى دمشق ودخلت بيت الحكومة فوجدت الجزائريّين وناصرًا لم يعودوا فارسلت في طلبهم فقيل لي هم نيام - وهكذا كان يجب ان فكون نحن ايضاً - ولكن كنا جالسين الى طاولة في بيت الحكومة ناكل الغدا. ناشفاً . ثم ارسلت رسولاً آخر واوصيتهُ ان يلح في الطلب وما هي الا هنيهة حتى جاء احد ابناء عم الجزائريين وقال ها هم قادمون فعرفت ان تلك كذبة فقلت لهُ حسناً فان في نصف ساعة ساجلب الى هنا جيشًا انكليزيًا ياتيني بهم مرغمين فقفل مسرعًا • ثم التفت اليُّ نوري الشعلان وقال وماذا تريد ان تفعل ? فقلت لهُ . اريد ان اخلع الجزائريين واضع شكرى الايوبي مكانها الى ان يأتي فيصل وقصدت ان افعل ذلك بهـــذه الطريقة اللطيفة لانني لا اريد ان اغضب ناصرًا فضلًا عن انهُ ليس لديَّ قوة من الرجال انفذ بها اوامري اذا رفض الجزائريان قبولها . فقال نوري الشعلان « او لا ياتي الانكمليز الى المدينة?» قلت «دون شك ياتون واكن المهم انهم لا يعودون يخرجون منها بسهولة ». فافتكر هنيهة ثم قال « أن رجالي تحت أمرك تصرف بهم كما تشا. » وخرج فجمع رجالة واوصاهم بالطاعة لي وكذلك جمعت حرسي حولي فوقفوا متاهبين للعمل ولما جاء الجزائريان ورايا الحالة شديدة سكتا ولم يجوكا ساكناً وبصفتي نائباً عن فيصل اعلنت ان حكومة الجزائريين المدنية ملغاة وعينت شكري باشا الايوبي نائب حاكم المدينة العسكري ونوري السعيد قائدًا للجيش وعزمي معاوناً لهُ وجميلًا مدير الامن العام

فلم المع عبد القادر هذا الاعلان شتمني قائلًا انني مسيحي انكليزي والثفت الى ناصر لكي ينصره علي ولكن مسكين ناصر فانه قد خسر بالتجائب الى الجزائريين الاعوان والاصحاب فلم يحر جواباً . واستمر عبد القادر يرغي ويزبد ويشتم وانا لا اجيبه بكلمة وكأن سكوتي قد زاد في غضبه فنهض الى وسط الغرفة شهراً سيفة يقصد شرًا فهب عودة وامسكة وفي عينيه شرر الغضب وفي اصابع

يديهِ قوة الاسد فهدأت انفاس عبد القادر ثم ساد السكوت عندما تكلم نوري الشعلان وهو مطرق الى الارض قائلًا ان عرب الرولا كلهم تحت امر لورنس ولا جدال في ذلك

فلما سمع الجزائريان ذلك خرجا من القاعة يتعثران باذيال الفشل والخيبة . ثم رجعنا الى العمل والتنظيم وهنا راينا صعوبات جمة كيف لا وكان علينا ان نحول تلك الحاسة الثورية المشتعلة في صدور الشوار الى السلام والسكينة والامن وكانت الصعوبة لدى فيصل ترك الاصدق الذين ناصروه في الحرب لعدم مقدرتهم على الادارات المدنية ولكن بعد عمل شاق كانت دمشق في ذلك اليوم في قبضة حكومة منظمة لها بوليسها وادارة صحتها وغير ذلك من الدوائر ثم بدأت الجيوش تتدفق اليها من كل حدب وصوب

وبعد ان سارت الامور في مجاريها الطبيعية في وقت قصير اختفى لورنس عن المرسح ليعيش سرًا من الاسرار في البقاع الشرقية بعد ان رافق الامير فيصل والوفد العربي الى باريس مطالبين بالشروط التي وعد بها الحلفاء العرب

وفي المقال القادم ناتي على الحلقة الاخيرة من هذه السلسلة ذاكرين فيها ما حدث للورنس بعد ذلك وكيف رجع الى الاختفاء بعد هذه الاعال العظيمة

11

## لورنس بعد الثورة العربية

انهينا في المقال الماضي وصف الجهود والمفامرات التي قام بها لورنس اثناء الثورة العربية مبتدئاً من جدة في السنة ١٩١٦ الى ان انتهى بدمشق في السنة ١٩١٨ حين العربية والانكليزية دخول المنتصر وراى لورنس بثاقب نظره ان الطريق لم تمهد تماماً امام العرب للبلوغ الى غايتهم التي كانوا ينشدونها والتي لاجلها ثاروا في وجه الاتراك ولهذا كان غير واثق من النتيجة كل الوثوق كما انه كان يعلم تمام العلم ان الحلفاء قد وعدوا العرب بمنحهم استقلالهم في الجزيرة وسوريا وفلسطين والعراق وشرقي الاردن اذا هم استمروا في ثورتهم في وجه الاتراك الى ان يجلوهم عن هذه البلدان ولكنه راى في الوقت نفسه ان الحلفاء ينوون غير ما وعدوا به ولهذا قرر على المنادك السلمية كما ساعدهم في المعادك السلمية كما ساعدهم في المعادك السلمية كما ساعدهم في المعادك الحربية وكان على راس الوفد العربي الامير فيصل قائد الثورة العام وعندما انتهى مؤتمر السلام رجع الوفد الى بلاده حائزًا على بعض مطالبه اذ ان سوريا شطرت الى شطرين انتُدبت فرنسا على الشطر البحري وهو لبنان وانكاترة على المنطرة الى شطرين انتُدبت فرنسا على الشطر البحري وهو لبنان وانكاترة على

فلسطين والمراق واعطي ما بستي للعرب فنودي بالحسين ملكاً على الحجاز وبنيصل ملكاً على عرش سورية ولكن قضت السياسة بان يغدادر فيصل دمشق فتركها مضطرًا امام وجه الجيوش الفرنسية

وزار

فانت

عرف

اسم

الح

علي

الى

واا

11

اذ

اؤ

وكأن هذه التيجة لم ترق لورنس ففضل الانزواء في خلوة لا تصل اليه معاتبة العرب بالعهود التي كان الحلفاء قد قطعوها معهم بواسطته. كما انه رفض كل الاوسمة التي قدمها اليه الحلفاء . حتى ان رجال امته ارادوا ان يقدموا له «وسام فكتوريا» وهذا اعلى وسام تمنحه انكلترا لابطالها واكن لورنس رفض الوسام ولقب الفروسية وكل المراتب العالية التي قدمت اليه واختنى عن الابصار فسكن في احدى الغرف في مدينة لندن دون ان يعلم به احد غير انه لم يطل الوقت حتى عرف بم مراسلو الجرائد والمصورون فاخذوا يطاردونه من مكان الى آخر وهو يهرب من وجههم تخلط منهم ومن اسئلتهم واخيراً انتظم في سلك اساتذة اكسفورد حيث عين استاذاً بحاثاً واتخذ من منزله الجديد صومعة هو ناسكها فكان ينام في النهاد ويعمل في الليل لكي يتخلص من زائريه الكثيرين وانصب في ذلك الوقت على تأليف ويعمل في الليل لكي يتخلص من زائريه الكثيرين وانصب في ذلك الوقت على تأليف كتابه المشهور الذي يصف فيه رحلاته ومغامراته في البلاد العربية والذي اعتمدنا عليه كثيراً في كتابة هذه المقالات

واذ كان لورنس على وشك الانتها من تأليف كتابه حمل في حقيبته وسافر من اكسفورد الى لندن لقضا بعض الاشغال واذ كان في طريقه راجعاً اغفل عن الحقيبة هنيهة فسطا عليها لص وهرب بها فكان على المؤلف ان يعود فيضع الكتاب مرة اخرى

وفي السنة ١٩٢١ اقنعتهُ الحكومة الانكليزية بقبول مركز في وزارة المستعمرات كمستشار في الشؤون العربية فقب للركز لمدة سنة فقط وقام بالعمل الذي التي اليه احسن قيام ويقولون ان نجاح فيصل في اعتلاء عرش العراق

راجع الى لورنس الذي كان في ذلك العهد مستشارًا في الوزارة الخارجية

ولما انقضى اليوم الاخير من تلك السنة وضع لورنس قبعته على راسهِ وخرج من وزارة المستعمرات واختنى عن العيان الى ان تسربت اشاعات عنه تقول انهُ عاد فانتظم في سلك جيش الطيران الانكليزي كنفر بسيط متخذًا لهُ اسماً جديدًا ولما عرفت هويتهُ في جيش الطيران اختنى مرة اخرى عن اصدقانهِ والمعجبين به

وفي احد الايام جا، الى فرقة المدفعية شاب يطلب الدخول فيها ولما سئل عن السمه اجاب ان اسمه «مستر شو» فقبل واصبح كفيره من افراد الفرقة ولكن حدث ان احد الجنود وكان قد راى صورة لورنس في جريدة ما وعند رؤيته هذا الجندي الجديد لاحظ الشبه بين الاثنين فثارت في راسه الوساوس واخذ يدقق في مراقبة رفيقه الجديد الى ان راى يوماً ما غلاماً تحت وسادة «الجندي شو» مكتوباً عليه «الكولونل توماس لورنس» فكان ذلك قاضياً على جهود لورنس في العودة الى الخفاه

واما اتخاذ لورنس اسم «شو» فلئة قصة لا باس من ذكرها وهي أن لورنس والكاتب الانكليزي المشهور برنارد شو صديقان حميان واذ كان الاول عند صديقه يشرب الشاي دخلت سيدة وجلست مع المدعوبين ولما رات الشاب لورنس ظنته أبن المستر شو فقالت له ولامرأته «ان علامات الذكاء تظهر على وجه ابنكما» فضحك لورنس لهذا الكلام ودعا نفسه بعد ذلك «المسترشو» ، ثم عاد لورنس واختنى مرة اخرى الى ان ظهر كتابه المشهور «الثورة العربية في الصحراء»

وم ايروى عنه انه بينا كان تلميذًا في جامعة اكسفورد اتفق مع احد اصحابهِ على انه أذا قام احدهم بعمل عظيم في الحياة يبرق لرفيقهِ ليحضر اليه ويشاركه في افراحهِ . وبعد انتهاء الثورة العربية الكبيرة لم يدع لورنس صديقه اعتقادًا منه أن كل هذه الاعال ليست ذات اهمية . ولكن في السنة ١٩٢٠ تلقي صديق لورنس رسالة

برقية جاء فيها « احضر قد عملت شيئاً » فذهب الصديق الى لورنس وراه قد اكمل بناء بيت صغير في احدى المزارع حيث اراد ان يعيش بسلام بعيدًا عن ضوضاء المدنية والحركة السياسية وكان بناء ذلك البيت في نظره اهم من الشورة الكبيرة التي قاد جيوشها في وجه الاتراك كها ذكرنا في الصفحات المتقدمة

وبسبب الحوادث الاخيرة في فلسطين والبلاد العربية قد توجهت الانظار نحو لورنس فاذا به قد عاد الى الاختفاء وهذا ما دفع الكثيرين الى الاعتقاد انه يتجول الآن في البلدان العربية يتسقط الاخبار للوزارة الخارجية في دولته ويرشدها الى الخطوات التي يجب عليها السير بموجها حتى ان لُول توماس صديقه ورفيقه في البلاد العربية يخامره الاعتقاد ان لورنس في الشرق الادنى يراقب الحوادث الفلسطينية والعربية عن كثب وهو يتصوره متجولاً بين زعاء الصحراء مفاوضاً ومساوماً الى

على ان كل هذه التكهنات عن مقر لورنس الآن لا تخرج عن حيز الظن ولكن لا بد ان تكشف لنا الايام القناع عها يتستر به هذا البطل الخني





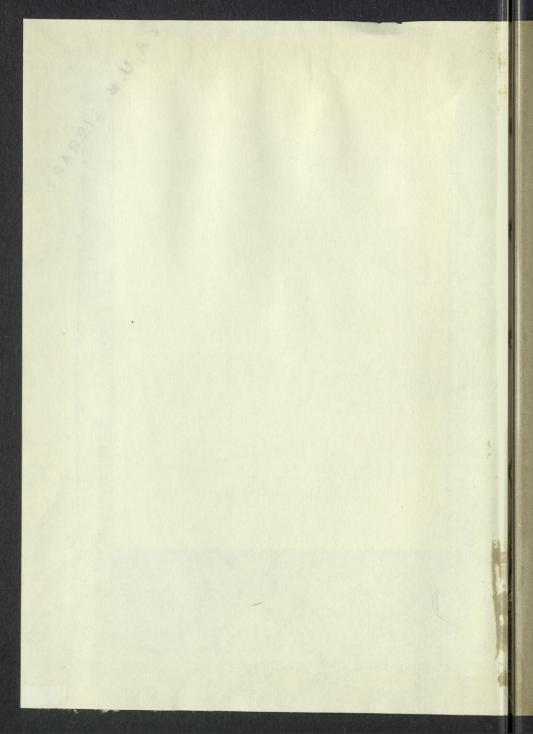

## DATE DUE

S. LIDRARA

CA-923.542: L423nA نصار ،شاکر خلیل لورنس والعرب: وهو خلاصة اخبار ال AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT LIBRARIES

CA:923.542: L423nA

نصار ٠

لورنس والعرب: وهو خلاصة اخبار الثورة العربية في وجه الاتراك اثناء الحرب ٠٠٠ DATE Borrower's DATE Borrower's

CA 923.542 1423nA

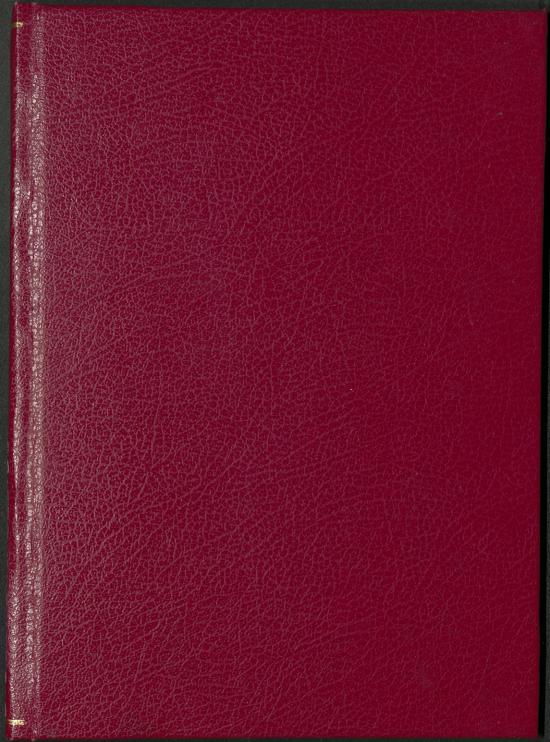